

# المسرحية العالمية

الأردابس نيكول الجزءالثالث



Bibliotheca Alexandrina

## المسرحيةالعالمية

الجزءالثالث

الكتاب: المسرحية العالمية جـ ٣ ترجة: د. عبدالله عبد الحافظ متولى الناشــر: هلا للنشر والتوزيع الناشــر: هلا للنشر والتوزيع آت شن الدكتور حجازي المحفين الجيزة لليفون : ٣٤٤٩١٣٩ تلفاكس: ٣٤٤٩١٣٩ وقم الايداع : ١٤٨٢٤ / ٩٩ تح 5784 - 977 طبع وقصل ألوان : عربية للطباعة والنشر العنوان : ٧٠٠٠ ١٠ العنوان : ٧٠٠٠ ٣٢٩١٤٩٧ تليفون : ٣٢٩١٤٩٧ الطبعة الأولى تليفون : ٣٢٩١٤٩٧ الطبعة الأولى حجميع حقوق الطبع والنشر محفوظة جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

# السرحيةالعالية

## الجزءالثالث



General Organization Of the Alexandria Library (GCAL)

تأليف:الأردايس فيكول

ترجمة : د . عبد الله عبد الحافظ متولى

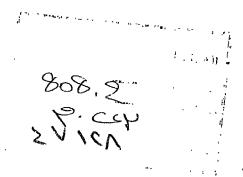

لناشر



### الفصل الثالث موجة العاطفية المرهفة SENTIMENTALISM .

نشر الكاتب المسرحى بومارشيه BEAUMARCHAIS مع مسرحية يوجينى Eugenie مقالا عن المسرح الجدى بين فيه بجلاء الأسس الرئيسية للمذهب العاطفى . واسترعى انتباهه أن هناك أناساً يأسفون لتحيز الجمهور للمسرحية الجدية Serious Drama . ولقد رد عليهم بقوله إنه يجب أولا أن يكون الجمهور هو المتحكم فيها يقدمه المسرح له ، وثانياً ليس بالمسموح به الاتجاه إلى النهاذج القديمة ، وثالثاً أنه «قد نفسح المجال للكاتب بأن يستحوذ على اهتهام الجمهور وأن يخلق موقفا يستدر دموع النظارة موقفا يجدث نفس الأثر إذا حدث في الحياة الواقعية » .

إن المآسى القديمة همجية الطابع ، وشخوص مسرحية البطولة heroic إن المآسى القديمة همجية الطابع ، وشخوص مسرحية البطولة drama لا تجد صدى في نفوسنا إلا بشق الأنفس . إن شخصية الأمير أصبحت شيئاً غريبا لنا ، ولا نتأثر بحق إلا بتأمل العلاقة بين بنى الإنسان بعضهم وبعض .

ويتساءل بومارشيه قائلا:

« لماذا أهتم ، وأنا شخص مسالم أعيش فى دولة ملكية فى القرن الثامن عشر ، بالثورات التى حدثت فى أثينا وروما ؟ لماذا أهتم حقاً بطاغية جزر

البليوبونيز أو بتضحية أميرة من أوليس Aulis . لا شأن لى بهذا على الإطلاق، كها أنه لا يتضمن أخلاقيات تتمشى مع حاجياتى . إذ ما هى الأخلاق ؟ إنها النتيجة المثمرة والتطبيق الفردى لبعض الاستنتاجات العقلية المعينة التى تمخضت عن حادثة واقعية . وما هو الاهتهام ؟ إنه شعور لا إرادى نلائم به هذه الحادثة الواقعية لحاجياتنا نحن ، وأنه يضعنا فى موضع الشخص المتألم ويلقى بنا فى الموقف نفسه لفترة محدودة » .

يعتقد بومارشيه أنه في إمكاننا أن نسخر من الغباء بالضحك ، ولكن في أغلب الأحايين تخدعنا الملهاة إلى درجة تجعلنا نشعر بالعطف على الرذيلة للمتعة التي نجدها في الأسلوب البارع والحيل المسرحية . ولكى نهاجم الرذيلة يلزم لنا مسرحية عاطفية جدية تؤثر فينا بالوسائل الطبيعية حتى نذرف الدموع .

#### أسس المسرحية العاطفية:

وتبين كلمات بومارشيه بشكل قاطع أن الأساسين اللذين تعتمد عليهما المسرحية الجدية هما مطابقة الواقع والوعظ الأخلاقي . على أية حال إن هذه الإصطلاحات نسبية ، ولذلك ما قد بدا للقرن الثامن عشر مطابقاً للواقع يبدو الآن مصطنعا إلى حد كبير ، بينها نجد أن ما اعتبره ذلك القرن ذا صبغة فلسفية عميقة أصبح الآن ضحلا غثاً في نظرنا . ورغم الأهداف التي كان يسعى إليها الكتاب إلا أن المسرحية الجدية الباكية في القرن الثامن عشر بدت في معظمها مثاراً للضحك والسخرية . إن كلمة « عاطفي » الذي عادة نطلقها على هذا النوع من المسرحية لهي دليل على إدراكنا للسخافات والتأملات الناقصة التي تزخر بها مشاهد هذا النوع من المسرحية .

ولقد ازدهرت العاطفية في إنجلترا في باديء الأمر ، ولوأنه سرعان ما

تناقلها كتاب المسرح في القارة الأوروبية ودعموا كيانها . وفي السنوات الأولى للقرن الثامن عشر كان هجوم ستيل STEELE على المبارزة واهتهامه بالسعادة العائلية قد مهد السبيل إلى المعالجة الجدية لشرور المجتمع . وحتى قبل هذا كانت الملاهي المختلفة تقدم مشاهد تبعث على الشجن . وهكذا قبل أن يدرك الناس وجود نوع جديد من المسرحية بينهم ، كان الكثير من الحيل الفنية كها كان الجو العاطفي قد ازدهر بجلاء ووضوح . وفي سنة الحيل الفنية كها كان الجو العاطفي قد ازدهر بجلاء ووضوح . وفي سنة كاكتابته قصته العاطفية المسهاة PAMELA باميلا التي أتبعها بعد سنوات قلائل في ( ۱۷٤٧ ـ ۱۷٤۸ ) بقصته المسهاة كلاريسا CLARISSA . ومنذ هذا التاريخ وجد المسرح في الكتابة القصصية مورداً غنيا ينهل منه .

ومن المؤسف ألا نجد مسرحية تستحق النقد الجدى من بين مسرحيات هذا النوع التي كتبت في القرن الثامن عشر .

ولقد تتابع المؤلفون في معالجة هذا النوع المسرحي وكان نصيبهم الفشل الذريع . ولقد اشتهر كتاب أمثال هيو كللي HUGH KELLY ورتشارد كمبرلاند بكتابتهم مسرحيات مثل « False Delicacy » الرقة الكاذبة » كمبرلاند بكتابتهم مسرحيات مثل « The West Indian » ( ۱۷۲۸ ) ، و « رجل من جزر الهند الغربية Thomas Halcroft » ( ۱۷۷۱ ) ، ثم أتى الكاتب توماس هلكروفت ۱۷۹۳ ) ، والكاتبة «الطريق إلى الدمار Road to Ruin » ( ۱۷۹۳ ) ، والكاتبة ذات القلم الفياض السيدة اليزابيث انتشبولد Such Things are والكاتبة ذات القلم الفياض السيدة الأشياء Inchbold والمساة Kotzebue والمساة ( ۱۷۸۷ ) . «أيان المحبين The Lovers Vows » (۱۷۹۸ ) .

وبالرغم من أن كلا من هؤلاء الكتاب قد أضفى على تطور الشخوص والمشاهد ذاتيته وفرديته ، إلا أن هناك أسلوبا عاما يشمل الجميع . فكل منهم يحاول أن يكون واقعياً ، وكل منهم لم يصل إلى الهدف الذى يبتغيه بل كان بينه وبين ذاك الهدف أشواط بعيدة ، ويهتم كل منهم بالوعظ ويعتمد تصميم حوادثه بصورة تحقق هذا المرمى الأخلاقى ، كما يمزج كل منهم المشاهد الجادة بالمشاهد الضاحكة وإن بدا جليا إزدياد سروره إذا ما استطاع أن يبكى الجمهور من ملهاته أكثر مما يضحكه ويمتعه .

ويكفى مثل واحد للإستدلال على هذا . وقد يفى بالغرض مشهد من مسرحية السيدة انتشبولد المسهاة « لكل إنسان هفوة Every one has his المسهاة « لكل إنسان هفوة Lady Eleanor » (١٧٩٣ ) . في هذا المشهد تأتى ليدى إليانور ١٧٩٣ في هذا المنزل أبيها اللورد نورلاند تطلب الصفح عن زوجها . ويعيش في هذا المنزل ابنها الصغير الذي يكفله جده منذ الطفولة :

تسير الليدى إليانور وراء الخادم ، بينها يتبعها برفق إدوارد حتى تصل إلى الباب . وهنا يمسك بردائها ويجذبه برفق، فتلتفت وتنظر إليه :

إدوارد : هل لى أن أتكلم بالنيابة عنك ، يا سيدتى ؟

إليانور : بربك من أنت أيها السيد الشاب ؟ هل أنت هذ الفتى الذى تبناه اللورد نورلاند ؟

إدوارد : أعتقد أنه تبناني ، يا سيدتي ، ولكنه لم يخبرني بذلك بعد .

إليانور : أشكرك لأريحيتك ، ولكن هدفى ليس من الأهمية بمكان بالنسبة لك حتى إنه يتعذر عليك القيام به .

إدوارد : إننى أعلم هدفك ياسيدتى لأننى كنت مع اللورد نورلاند عندما أحضر هاموند الرسالة ، ولقد شعرت بأسف جم دفعنى إلى أن

أخرج لأراك \_ وبدون التخاطب مع اللورد ، يمكننى أن أؤدى صنيعًا كبيراً \_ إذا جرؤت على ذلك .

إليانور: أي صنيع هذا ؟

إدوارد : ولكنى لا أجرؤ \_ كلا ، لا تطلبي منى ذلك .

إليانور: إننى لا أطلب. ولكنك أثرت فضولى ، وإذا كان الإنسان مشتت الذهن مثلى ، فمن القسوة أن تضيف عليه ألما ثانيا.

إدوارد: إننى واثق بأنى لا أضيف إلى أحزانك مها كانت الظروف. ولكن أتوسل إليك ألا تتحدثى بها سأفضى به إليك. لقدسمعت محامى اللورد يخبره منذ برهة قائلا « بها أنه قال إنه سيتبرأ من هذا الشخص الذى ارتكب الجرم الذى أتيت من أجله ، وبها أن الرجل الذى أخبره بذلك قد رحل بعيداً عن هنا فليس هناك دليل على ارتكابه هذا العمل ، اللهم إلا مذكرة خاصة للورد رولاند كان قد نسى أن يرجعها لخادمه مع المذكرات والنقود ، ولقد وجدت هذه المذكرة فى منزلكم ويؤكد اللورد نورلاند أنها مذكرته ». والآن ، بالرغم من شعورى بأن ما أفعله خطأ ، هاك المذكرة ذاتها .

( يخرج مذكرة من جيبه ) لقد أخذتها من منضدة اللورد ، وأتمنى أن تأخذيها ، لولا أن ذلك فعل خاطى و ( نظر إليها بحنان ) .

إليانور : إنها سوف تنقذ حياتي وحياة زوجي وحياة أولادي .

إدوارد : ( وهو يرتعش ) ولكن ما الذي سيحدث لي ؟

إليانور : إن العناية الإلهية التي لا تعاقب الفعل أبدا إلا إذا كان عن قصد وعمد ، سوف ترعاك لأنك أنقذت إنسانا ما كان ليخطىء إلا في لحظة من لحظات الارتباك والتشتت .

إدوارد : إننى لم أفعل ما يسىء اللورد أبداً \_ وإننى لمن الخوف منه بمكان حتى إننى لا أظن أننى سأفعل . ولكن ، لا أستطيع رد طلبك ، خذى ( يعطيها المذكرة ) ولكن فلتأخذك الرأفة بى ، عندما يعلم اللورد بالأمر .

إليانور : أوه ! لو تبرأ منك لما فعلت الآن ، لشعرت بمرارة الأسف في كل لحظة من لحظات حياتي .

إدوارد : لا تنزعجي لذلك . إنني أعتقد أن حبه لي سوف يمنعه من ذلك .

إليانور: هل يحبك بالفعل؟

إدوارد: أعتقد ذلك ، لأنه ، عندما نكون على انفراد كثيرا ما يضمنى إليه ، بحنان لا تتصورينه ، وعندما ماتت مربيتى دعانى إلى مخدعه وأخبرنى ( ولكن بربك احفظى هذا سرا بيننا ) \_ أخبرنى بأننى حفده .

إليانور : إنك \_ إنك حفيده \_ فهمت \_ إننى أشعر بذلك ، لأننى أشعر بأننى والدتك .

(تضمه إليها)

#### \* \* \* \*

وهكذا تسعى المسرحية العاطفية إلى تصوير الواقع .

وكانت معظم المسرحيات العاطفية مجرد مسرحيات جدية ، أو ملاه باكية، وإن كانت هناك محاولات قليلة أكثر جرأة مما سلف ، قامت فى خلال هذا العصر لاستبدال المأساة التى تدور حول الملوك بالمأساة التى

تعتمد على الطبقة البورجوازية . وفى مقدمة كتاب هذا النوع يأتى ذكر جورج ليللو GEORGE LILLO بمسرحيته التى وإن كانت تعد متوسطة من الناحية الفنية إلا أنها كانت تسم بصبغة ثورية ، كما أنها كانت بعيدة الأثر ، ألا وهي «تاجر من لندن أو تاريخ حياة جورج بارنويل -The Lon ( 1۷۳۱ ) . don Merchant or The Hist . of George Barnwell

وحتى فى أيام شكسبير كانت هناك محاولات لكثابة مآسى تدور حول الطبقة الوسطى ، ولكن هذه كانت أموراً قد علاها غبار النسيان . ولذا كانت مسرحية ليللو موضع دهشة معاصريه ، كما كانت صدمة لهم . ولقد أثارهم أن يكون البطل شخصا عاديا يتعلم التجارة فى لندن ، كما أثارهم وجود مشاعر المأساة فى قصة كثيبة تدور حول دسائسه مع عاهرة وانحداره رويدا رويدا إلى الهاوية ، حتى قتل فى النهاية عمه الذى لم يكن وصيا عليه فحسب ، بل صديقا له . ونرى أسلوب هذه المسرحية فى المشهد الذى يلقى فيه عمه حتفه ، وكان الوقت ليلا فى طريق ضيق موحش :

العم

: لو كنت أعتقد في الخرافات ، لشعرت بخطر يتربص بي ، أو لشعرت بقرب الموت . إن حزنا ثقيلا يطغى على ، وإن خيالي يصور لي أشكالا مفزعة لقبور موحشة وأجساد قد حولها الموت وبدلها تبديلا ، عندما يثير الوجه الشاحب المستطيل الدمع في العين وفي الوقت نفسه يملأ النفس المفكرة بالحزن والفزع ، والشفقة والكراهية . إنني سأستغرق في هذا الفكر . إن الرجل العاقل هو الذي يعد نفسه للموت بأن يهيىء ذهنه له ، حتى يصبح شيئاً عاديا مألوفا . عندما تقرب التأملات الفكرية الصورة إلى أذهاننا وعندما يرى الأحياء أنفسهم بين الموتى ،

كيف تنتهى كل عاطفة متطرفة أو رغبة جامحة \_ أو تضمحل لحول المنظر ؟ إن العقل لا يكاد يفكر ، والدم البارد المتجمد يسرى ببطء في العروق ، ثابت ، ساكن ، لا حركة فيه ، كتفكيرنا في الموت . إننا نكاد الآن نكون ما سوف نصير إليه في المستقبل ، حتى يوقظ الفضول الروح ويدفعها للبحث والاستقصاء . (يدخل جورج بارنويل من بعد ) أيها الموت ، أيها الموت ، كنهها أبدا ، إلا عن طريق الموتى الذين لا ينطقون \_ ما أنت ؟ إن عقل الناس الرحيب الذي يحيط الأرض الشاسعة بفكره ، والذي يبنزل إلى مركز الأرض أو يعرج إلى النجوم ، والذي يجد عوالم غريبة أو يعتقد أنه وجدها \_ إن هذا العقل يحاول أن يخترق حجبك الكثيب فيغلب على أمره ويعود أكثر شكاً من ذى قبل ، لا يتأكد من شيء إلا من مجهوده الضائع .

( خلال هذا الحديث يخرج بارنويل مسدسه ثم يعيده ثانية . وأخيراً يسقطه على الأرض فيفزع عمه ويستل سيفه )

بارنويل: أوه! إن لمحال هذا!

العم : رجل قريب مني ، مسلح ومقنع!

بارنویل : کلا ، إذن ، لا مفر .

(يستل حنجره ويطعنه)

العم : أوه إنني قتلت ! أيها السهاء المباركة لبي دعاء خادمك وهو يموت .

وامنحى أعز بركاتك لابن أخى العزيز ، أغفرى لقاتلى، وامنحى روحى الصاعدة رحمتك الأبدية .

( يزيح بارنويل القناع عن وجهه ويهرع إليه وعندما يركع بجواره يرفعه ويمرر يديه على وجهه برقه )

بارنویل: أیها القدیس المحتضر! أوه ، عمی الشهید! ارفع عینیك والق آخر نظراتك علی ابن أخیك الذی هو قاتلك . أوه ، لا تنظر إلى برقة هكذا! دع الغضب یلمع فی عینیك ویقضی علی قبل أن تموت! یا للسهاء ، إنه یبكی شفقة علی أحزانی ، الدموع! دموع مقابل الدم! إن القتیل وهو فی سكرات الموت ، یبكی من أجل قاتله! أوه ، أفصح إذن عن رغبتك الورعة ـ انطق بالصفح عنی وخذنی معك . إنه یرید ذلك ، ولكنه لا یستطیع إلی ذلك سبیلا . أوه ، لماذا تضغط علی یدی قاتلك بهذا الحنان والحب! ماذا ، أتقبلنی ؟ (یقبله . مجتضر العم ویموت) .

#### \* \* \* \*

كان لمثل هذه المشاهد صدى عجيب فى ذلك العصر ، وقد لا نجد مسرحية سواء فى إنجلترا أو فى الخارج لاقت شهرة أكثر من مسرحية « تاجر من لندن » ؟ لقد حظيت مثلها فعلت قصة رتشردسن المسهاه « باميلا » بشرف تدعيم هذا الإعجاب الصادق بالعادات الإنجليزية الذى ساد القارة الأوروبية حوالى منتصف القرن الثامن عشر .

وتمت العاطفية في القارة الأوروبية لدرجة تعادل ما حدث في إنجلترا ولو أنها اتخذت هناك طابعا فلسفيا وأهدافا واعية محددة . ولقد أسهم بشتى

الطرق فى تكوين هذه الموجة العاطفية هؤلاء الكتاب المسرحيون الذين سبقت الإشارة إليهم \_ ألا وهم رنيار REGNARD وليساج LESAGE وماريفو الإشارة إليهم \_ ألا وهم رنيار REGNARD . ونضيف إلى مجهوداتهم ما فعله الكاتب المسرحى فيليب نيريكولت دستوتش MARIVAUX DESTOUCHES الحقاقة الرداء الذى حاول بطريقة تبعث على الملل أن يلبس المشاعر الخلقية الرداء المسرحى. وأحسن مسرحياته « الكونت المغرور » The Conceited بين المسرحى. وأحسن مسرحياته الارستقراطية القديمة والطبقة المتوسطة الناشئة. أما أبعد مسرحياته أثراً فهى الأرستقراطية القديمة والطبقة المتوسطة الناشئة. أما أبعد مسرحياته أثراً فهى « الفيلسوف المتزوج Marié Le Philosophe » ( ۱۷۲۷ ) بها فيها من نغمة قوية من الوعظ والإرشاد . ومما يدل على التيارات المتضاربة التى أنتجته ، ما حدث من أن دستوتش Destouches لم يكتب مسرحيته هذه في إنجلترا فحسب بل من أن دستوتش Destouches لم يكتب مسرحيته هذه في إنجلترا فحسب بل وساها «الفيلسوف المتزوج » ( ۱۷۳۲ ) أحدثت أثراً قوياً في تطوير العاطفة الإنجليزية في أواخر مراحلها .

ومن السهل الانتقال من دستوتش Destouches إلى الكاتب نيفل دى لاشوسيه Nivelle de la Chaussé الذى كثيراً ما يعد الأب الحقيقى لاشوسيه Nivelle de la Chaussé الذى كثيراً ما يعد الأب الحقيقى للملهاة الباكية False Antipathy - La fausse antipathie (الكراهية الكاذبة "Fashionsble Préjudice- Le Preju")، و « تحيز من آخر طراز - الاراء (۱۷۳۳)، و فو عيز من آخر طراز - الثراء L'homme de fortune, The و « رجل الثراء ) « gé a la mode المناوع من المسرحية لم يأت بعد ، فلابد لنا أن نتفق بأن كتاباته تتجه بوضوح النوع من المسرحية لم يأت بعد ، فلابد لنا أن نتفق بأن كتاباته تتجه بوضوح

صوب ذاك النوع الجديد من الكتابة الذى فى ترنحه ما بين المأساة والملهاة يبدو متمشيا مع مطالب الجمهور أكثر من غيره .

وعلى أي حال لقد صادفت المسرحية العاطفية أول تعبير مرضى لها في المسرحية التي ذاع صيتها حينذاك ، ألا وهي «الإبن غير الشرعي أو محك الفضيلة »-The Natural Son or The trials of virtue, Le fils natu Denis التي كتبها دينيس ديدروه rel, ou les épreuves de la vertue Diderot ونشرت في ١٧٥٧ ثم مثلت أول مرة في عام ١٧٧١ . وكان مؤلف هذه المسرحية هو الشخصية الرئيسية بين مجموعة من الكتاب ، من بينهم (فولتير)يذكر لهم التاريخ فضل نشرهم في العقد السابع من هذا القرن دائرة معارف ضخمة متعددة المجلدات -Encyclopédie ou dictionnaire rai sonné des sciences des arts et des métiers قدر لها إحداث أثر ضخم على نمو الفكر الفلسفي الذي أدى في النهاية إلى الثورة الفرنسية . ولقد كتبت مسرحيتا « الإبن غير الشرعي » و « أب العائلة The Father of the Family » ( ۱۸۷۸ ) بنفس الروح التي تسود دائرة المعارف . فتسرى فيهما الرغبة في الوعظ والسعى وراء الهداية عن طريق إثارة عواطف جمهور النظارة . ولقد استمدت المسرحية الفرنسية العاطفية صبغتها من مسرحيات ديدروه ، بل تعدى الأثر إلى المسرح الإيطالي فنجحت أوبرا هزلية عاطفية من طراز جدید . ولقد ركزت مسرحیة أثر مسرحیة على تبیان القیم الأخلاقية، ونادت بالتمسك بالفضائل الطبيعية ونددت بجرائم المدنية كما أثارت الشفقة والبكاء على المضطهدين من الناس ، وكان جل إعجابها يتمثل في التاجر الوقور الذي ينتمي للطبقة الوسطى . وتتابع الكتاب واحداً بعد الآخر في ممارسة هذا الأسلوب من الكتابة \_ ولسوء الحظ كان معظم إنتاجهم لا ينم عن امتياز فني ذاتي بالرغم من إصابته شهرة بين جمهور

عصره . وكان من أحسن كتاب هذا النوع ميشيل جين سدين Michel Jean Sedaine الذي كتب مسرحية بديعة التصميم تسمى « فيلسوف دون أن يدرى» Le Philosophe sans le savoir وهي مسرحية تدعو إلى أخلاق التجار وتوجه النقد إلى ممارسة المبارزة \_ وكتب مسرحية موسيقية تسمى « هارب من الجندية Le deserteur » ( ۱۷٦٩ ) . وللكاتب المسرحي لويس سباستيان مرسييه LOUIS SEBASTIEN MERCIER أهمية في ذلك العصر إذ قدم « جنيفال Jennéval أو بارنيفيل الفرنسي Barnevel le français » التي طبعت عام ١٧٦٩ ، ومسرحية القاضي Juge » (١٧٧٤ ) ومرسييه MERCIER هو مؤلف « مقال عن الفن المسرحي » (١٧٧٣ ) . وهذه الحقيقة تذكرنا بالارتباط الوثيق في فرنسا خلال تلك السنوات ما بين النقد والإنتاج الأدبى . ولقد ذكرنا من قبل المقال الذي كتبه بومارشيه ، ونضيف إلى هذين المقالين خطابا مشهورا كتبه ديدروه في سنة ١٧٥٨ عن « رسالة عن الشعر المسرحي لمسيو جريم De la Poésie dramatique a Monsieur GRIMM . وتذكرنا الإشارة إلى «جريم» كذلك ، بأن الخوض في نقد هذا النوع الجديد من الكتابة قد يبين سرعة اقتفاء الكتاب الألمان له . وفي الحقيقة ، سرعان ما انتقلت الشعلة من إنجلترا إلى فرنسا التي نقلتها بدورها إلى ألمانيا.

والقصد من مقال ديدروه هو محاولة إيجاد تبرير فلسفى « للكوميديا الجادة التى تسعى إلى تصوير الفضيلة وواجبات الإنسان » وبكل حماسة اكتشف على الأقل وجود المبادىء الأساسية لهذا النوع الجاد من المسرحية فى مسرحيات الكاتب المسرحى الرومانى تيرانس TERENCE التى يؤكد ديدروه أنها لا تكاد تثير الضحك بل « تعرض مشاهد مؤثرة مستمدة من حوادث يقوم بها أشخاص عاديون وتنسجم مع عادات العصر » وربها كانت

أكثر هذه الوثائق النقدية كشفا عن مكنون هذا النوع ، وتوضيحاً له هي مجموعة من الحجج والأسانيد عرضها كارل فلهيلم راملر -لله KARL WIL الملاحية الرابعة ( 1۷۷٤ ) من ترجمته لكتاب ألفه HELM RAMLER في الطبعة الرابعة ( وكان قد نشر أولا في عام أبيه «شارل باتيه Batteué » ( وكان قد نشر أولا في عام ١٧٥٠ ) . ويؤكد راملر أن المسرحية البورجوازية تتمشى مع أذواق الطبقة الوسطى من جماهير النظارة وتستطيع بسهولة لا تتأتى لغيرها أن تستميل هذه الجهاهير لشخوص المسرحية ، إنها تعالج حوادث عامة لا دسائس القصور البعيدة ، وإنه لأسهل على المثلين تصوير هذه الشخوص العادية ، كها أنه لأسهل على المؤلفين المسرحيين ملائمة الحوار مع الشخوص . وواضح لنا أن الاهتهام هنا منصب على القيم النفعية -Ltilitari في هذا العصر كانوا دائماً يخلطون ما بين « تصميم المسرحية وتصميم الحياة الواقعية ذاتها » .

وعلى كل حال ، سرعان ما توقفت فجأة الواقعية التى بدأت تترى على المسرحية العاطفية . ولم يكن هذا التوقف نتيجة محاولات لتدعيم الكوميديا الضاحكة laughing Comedy من جديد ، ولكن نتيجة قوة استوعبت العاطفة بين جنباتها وأضفت على المشاهد الباكية اتجاها جديدا . لقد فشل شريدان وجولد سمث في تحويل اتجاه المسرحية في إنجلترا ، كها أن فكاهة جولدوني GOLDONI في إيطاليا كانت تنحو نحواً يجعلنا نخلط بينها وبين الدعوة الجدية للأخلاق . كها لم يتمكن أتباعه ( أمثال فرانسسكو البرجاتي كاباتشيللي Francesco Albergati Capacelli بعرضه الكوميدي في الثرثار الحقود The malicious prattler Il circolatore maldicente ميمون أنطونيو سوجرافي -SIMEONE ANTONIO SO

GRAFI بتصويره الحي للعالم الذي يدور خلف كواليس المسرح في «التقاليد « Theatrical conventions- Le convenience treatral المسرحية (١٧٩٤ ) لم يتمكنوا من وقف تيار الموجة العاطفية . ولقد انتشرت العاطفة في كل مكان. وتضاهي « الثرثار الحقود » المسرحية المؤثرة المسهاة «المبلغ II delatore - The Informer » التي كتبها كاميللو فيديرتشي FEDERICI في ۱۷۹۹ والتي لا نجد فيها ثرثرة اجتماعية بل نواجه فيها نوعاً من الإنسان الخائن النبيل . وتبين حبكة هذه المسرحية حقاً مدى ما يصل إليه المؤلفون في تصميم مواقف تبعث على البكاء . أن تيدورا بناماتي TEODORA BENAMATI طريحة الفراش ، وابناها بيترو ولورنزو -PIE TRO & LORENZO قد بلغ اليأس منها أوجه في الحصول على مال لمساعدتها به . وفجأة تسنح فرصة . لقد قتل شخص وعرضت مكافأة لمن يسدى بمعلومات عن القاتل ، وعلى هذا اتهم بيترو أخاه واندفع بالمكافأة عائداً إلى المنزل ، وبنفس السرعة يرجع إلى السجن طالباً سجنه بدلا من. أخيه . ولم ينقذ هذين الشابين النبيلي المقصد من العقاب الصارم سوى اكتشاف المجرم الحقيقي . ونفس هذا الجو يسود مسرحية أخرى تمثل هذا العصر أحسن تمثيل ألا وهي La dama di spirito - The Lady of spirit « إمرأة شجاعة » ( حوالي ١٧٩٠ ) التي كتبها فرانسسكو شرلوني FRANCESCO CERLONE وتعرض المسرحية قصة بياتريس -BEA TRICE التي تحب دون لويجي DON LUIGI ولكنها تنفصل عنه لقتله أباها في مبارزة . ولقد مرت بمحنة قاسية فوقعت بين براثين دوق شرير يدعى أريوني ORIONE ولم ينقذها من هذا المأزق إلا عودة حبيبها لحسن الحظ ، لكنها وجدت أن حبيبها العائد مرتبطاً بالزواج من أرملة غنية وكما حدث في مسرحية فيديرتشي FEDERICI «حدث هنا بالضبط » إذ لا تأتي

السعادة في النهاية إلا عن طريق اكتشاف غير متوقع \_ وهوفي هذه الحالة عودة زوج الأرملة الذي ظنه الجميع في عداد الأموات .

وهكذا في إسبانيا أنتج جاسبار ملتشور دى جوفيللانو -lcher de Jovellanoo المجرم الأمين» التي طبعت في ۱۷۸۷ وكتبت ( ۱۷۷٤ ) . وهي قصة إنكار الذات والندم ومبادىء الشرف الإنسانية . وتسود العاطفية ـ ولو بطريقة أخف ـ مسرحيات الكاتب موراتان Leandro Fernendez de Moratin كها نرى في مسرحيات الكاتب موراتان الكهل والخادمة » ( ۱۷۹۰ ) المحمودية المرحية المرحية الرجل الكهل والخادمة » ( ۱۷۹۰ ) المول نعم » في مسرحيته الممتعة « الرجل الكهل والخادمة » ( ۱۷۹۰ ) المول نعم » المول نعم » and the Maid El viejo Y La Nine وسرحية « المرأة حينها تقول نعم » الخفائه هذه العاطفية وراء ستار من الضحك واستطاعته أيضا كتابة مسرحيات معتعة تدور حول النقد الاجتهاعي مثل « المسرحية الجديدة أو المسرحيات معتعة تدور حول النقد الاجتهاعي مثل « المسرحية الجديدة أو المنايا هذه المسرحيات المملة التي لا تدل على عبقرية ونبوغ وإن استحق المغزى الأخلاقي الذي تهدف إليه بعض التقدير ـ تطورت على أيدي ليسنج العاطفية في المسارح الأوروبية الأخرى .

ويذكرنا اسم شيللر على أى حال بالحقيقة القائلة أنه كان من نصيب العنصر الواقعى فى المسرحية العاطفية أن طغت عليه قوة أكبر منه . وكانت نفس هذه الصفات التى تتسم بها الملهاة الجادة والمأساة البورجوازية تحوى بين جنباتها بذور الرومانتيكية . وبقدوم العواطف الرومانتيكية القوية خلال السنوات الأخيرة للقرن الثامن عشر اتخذت المواعظ العاطفية اتجاهات جيدة . وعاد العنصر التاريخي إلى المسرح حتى وإن كان التاريخ غالبا ما

يفسر تفسيرا ممجوجا ، وأفسحت مناظر البيوت ودخائلها المجال على المسرح إلى مناظر الأديرة القديمة والصالات الكئيبة لقلاع العصور الوسطى . وبدون عناء تحولت الملهاة العاطفية إلى الميلودراما .

## الجزء السابع المسرح الرومانتيكي

يمكن أن نرجع نشأة الحركة الرومانتيكية إلى القرن الثامن عشر حيث اتخذت مظهر محاولة التخلص بطريقة أو بأخرى من الأسلوب الكلاسيكى الذى نضب معينه ولو لفترة وجيزة ، ولم يعد مصدرا للإلهام اللازم لكتابة مؤلفات جديدة ذات أهمية فنية كبيرة .

تنطوى الكلاسيكية أساسا على محاولة رسم نهاذج خاصة وعلى عرض الحقيقة عن طريق كشف الصفات المشتركة بين الأشياء ذات الطبيعة المهاثلة. ويميل الفنان الكلاسيكى ، على قدر إمكانه ، إلى تجنب معالجة التفاصيل : ويرتاب في الإلهام والبصيرة ، كها أنه يسعى إلى التبسيط . و يعد فن سوفوكليس أسمى ما أنتجته الروح الكلاسيكية ، كها أن أدنى درك وصله هو ما وضعه النقاد ضئيلي الشأن من قوانين وقواعد شكلية .

ومن الجلى أن الفنان الرومانتيكى فى سعيه وراء طريقة فنية للكتابة تتعارض مع الطريقة الكلاسيكية ، كان عليه أن يطرح جانبا كل القوانين الشكلية وأن يبتعد عن تبسيط الأشياء . وهو يميل إلى الاعتباد على عبقريته الفردية وعلى إيجاد مزايا ذاتية للموضوع الذى يعالجه . فبينها يشق الكلاسيكى لنفسه طريقا سويا محتذيا في ذلك حذو الرومان ، عبر السهول

المتعرجة وسفوح الجبال الشديدة الانحدار ، إذ بالرومانتيكى يجد متعة فى هذا الاعوجاج ، فى هذا الطريق المتعرج الشاق الذى غالبا ما يبدو كأنه طريق لا يهدى العابر إلى أى سبيل .

بينها ينطبق هذا الاتجاه على كل الفن الرومانتيكى تقريباً إذ نجد انقساما ظاهراً بين صفوف الرومانتيكيين منذ البداية . واتخذت معارضة المذهب الكلاسيكى مظهرين متهايزين : ينتهى أحدهما ، وهو الذى يدعو إلى عرض التفاصيل إلى المذهب الطبيعى Naturalism ، وينتهى مآل الثانى، الذى يسعى وراء الحقيقة المادية للأشياء ، إلى الاندماج في عالم التخيل الذاتى .

وهكذا منذ بداية الحركة الرومانتيكية يمكن التعرف على الشاعر الواقعى كراب CRABBE وهما يحاربان كراب BLAKE وهما يحاربان عدوهما المشترك ، الأسلوب الكلاسيكي ، هذا مع إدراكنا في الوقت نفسه الاتجاهات الفنية المختلفة التي تميز الواحد منها عن الآخر . وخلال هذه الفترة كلها نستطيع بكل سهولة مشاهدة اتجاه كراب المتزايد نحو الانطواء الذاتي حتى وصل به الأمر إلى درك السريالية Impasse of Surealism .

وبالرغم من أن هذين الاتجاهين يكادان يتعادلان في أهميتها في تطوير المسرح في القرن التاسع عشر إلا أنه من الواضح أنه في بدء اندلاع الحماسة الثورية الذي سبق التخلص من النهاذج الكلاسيكية البالية ، وجدت الاتجاهات الرومانتيكية البراقة مجالا أكثر انطباقا في التعبير حتى كادت تطغى تماما على الاتجاه الواقعي ، وقد ظهرت النزعتان في كل الأنواع الأدبية في نفس الوقت . وهكذا نجد ، على سبيل المثال ، أن « القصائد الغنائية Lyrical Ballads التي خلقت عصرا جديداً من العصور الشعرية ، نجدها تجمع ما بين قصائد وردسورث Wordsworth عن الحياة

العامة ، ومقالات كولردج COLERIDGE التى تتسم بالتخيل والإلمام ، ولكن عندما نفكر فى المسرح فإننا نجد أن النزعة الأخيرة هى التى كانت مسيطرة وقتذاك . وكانت التأملات النابعة من النزعة التى نراها وراء «قصيدة الملاح القديم The Rhyme of the Ancient Mariner واضحة فى كل مكان : وكان على المسرح أن ينتظر سنين عديدة حتى يستقبل النزعة التى ألهمت وردسورث . وأول ما يواجهنا فى مسرح القرن التاسع عشر هو موجة عنيفة من القوطية Gothcism ظهرت فى المأساة الشعرية والميلودراما والأوبرا والمسرحية الموسيقية الصاخبة ، وتلا ذلك فيض من الواقعية أخذ يجمع قواه حتى نجد مآل أمره فى نهاية هذه الفترة إلى صراع مرير بين النزعتين، كل تحاول جاهدة تأكيد سيطرتها على الأخرى ، وغالبا ما تمتزج مياه الاثنتين فى فيضان مضطرب .

أما من الناحية الاجتهاعية فإن العالم في ذلك الوقت كان يمر في طور من أطوار التغيير . فلقد هل عصر ثورى بمقدم الثورة الفرنسية وبالنجاح في تكوين جمهورية مستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية . وشعرت دولة أثر أخرى بهذا النزوع إلى الحرية ؛ وفي سعيها إلى تنمية الوعى الوطنى وجدت في المسرح غايتها المنشودة ، فعاد الشعراء الإيطاليون وكلهم حماسة من جديد إلى عالم المسرح ، وحتى في البلاد التي لم يكن للمسرح فيها وجود قبل ذلك ، بدأت الأرواح الثورية المغامرة توجه نشاطها نحو إنشاء مسارح قومية . ومثال طيب لهذا ما حدث في المجر . فحتى سنة ١٧٩١ لم تعرض أية مسرحية للجمهور باللغة الوطنية . وما أن مضت ثمان سنوات بعد ذلك أي مسرحية للجمهور باللغة الوطنية . وما أن مضت ثمان سنوات بعد ذلك أي المسرح المجرى الوطنى الترانسيفال -١٨٠٠ حتى أنشىء المسرح الوطنى الترانسيفال -١٨٠٥ الموطنى - tional Theatre ونفس الحال يمكن أن نلحظه في دول أخرى من

بلاد أوروبا الشرقية . فأول عرض لتمثيلية تشيكية كان في سنة ١٧٨٥ ، وأدت في النهاية سلسلة المجازفات المتتابعة خلال القرن إلى إنشاء مسرح مؤقت في سنة ١٨٦٢ لعرض مسرحيات باللغة الوطنية ، وإلى افتتاح المسرح الوطني National Theatre في سنة ١٨٨٧ .

ولم يقتصر الأمر على إثارة المشاعر الوطنية فحسب ، فالطبقات الاجتهاعية التى كانت قبل ذلك نسيا منسيا أو عجزت قبل ذلك عن التعبير عن نفسها أتت الآن مطالبة بحقها فى المساهمة فى الحياة العامة للمجتمع . ولقد كانت الأرستقراطية القديمة والطبقة البورجوازية الثرية الجديدة لا زالتا تحتفظان بمكانتها فى معظم البلدان ، ولكن العمال بدأوا يتحركون ، وبدت تيارات عنيفة تتحرك حتى وراء سطح الحياة الهادىء فى عصر فكتوريا .

وكان معنى هذا بالنسبة للمسرح جمهورا وحرية جديدة . وبالرغم من أن الحرية الكاملة التى أعطيت للمسرح الفرنسى خلال بداية الحياسة الثورية سرعان ما كبح جماحها ، وبالرغم من أن المسارح الإنجليزية لم تتحرر رسميا من الاحتكار القديم الذى كان يتمتع به مسرحا درورى لين Drury Lane هي وكوفنت جاردن Covent Garden إلا في سنة ١٨٣٤ ، فإن الرقابة الصارمة على الشئون المسرحية كانت قد خفت في كل مكان تقريبا ، وأنشئت مسارح جديدة لتواجه الزيادة السريعة في جمهور النظارة . فالناس الذين لم يكونوا يفكرون في الدخول إلى المسرح منذ نصف قرن أتوا الآن يطالبون بحقهم بالتمتع بمشاهدة المسرحيات ، وكلما نمت المدن الصناعية كلما أتت أعداد جديدة من الجماهير وكلهم شغف لتذوق المتع التى يقدمها المسرح لهم . فإن سرت شمالا أو جنوبا ، شرقا أو غربا تجد المسرح وقد اتخذ مظهرا ساحراً جديدا يستهوى الألباب .

## الفصل الأول من المأساة إلى الميلودراما

وخلال هذه الفترة سعى كل شاعر مها علا أو صغر شأنه إلى الإسهام فى الدراما الجديدة التى كان يجب أن تكون أفضل من سابقتها ، ونظر كل منهم بإجلال وإكبار إلى عظمة شكسبير ، فازدادت وتوافرت تراجم أعاله ، كما حظيت مسرحياته على خشبة المسرح بإعجاب واسع النطاق ، وفى مشاهد مسرحياته وجد النقاد والفلاسفة على السواء سحراً وخيالا خصبا ؛ ولهذا كان يمكن أن نفترض أن المسرحية الرومانتيكية ستصل إلى أسمى مراتبها فى البلد الذى كتب شكسبير بلغته ، وأن ننتظر من الشعراء الرومانتيكين والإنجليز روائع مسرحية من وحى شكسبير .

#### فشل الشعراء الإنجليز:

حقاً إن كل شاعر من هؤلاء الشعراء قد بذل مجهودات باسلة ليسمو شأنه في مضهار اللون المسرحى . ولقد حاولوا جميعاً ـ من أولهم إلى آخرهم ـ معالجة الكتابات المسرحية فأنتج وليم وردسودث -The Borderers الكتابات المسرحية « رجال الحدود The Borderers » التي كتبها في ٩٥ ـ Samuel مسرحية « وبرت ساوثي Robert Southey مع كوليردج The Fall of Ro مسرحية « سقوط روبسبير -Taylor Coleridge

bespierre » سنة ( ۱۷۹٤ ) كما كتب كوليردج بعد ذلك مسرحية الندم Remorse ( ۱۸۱۳ ) ، وكتب اللورد بيرون BYRON عدة مسرحيات من بينها مانفرد Manfred التي لاقت رواجا آنذاك . كما كتب جون كيتس John Keats مسرحية « أتو العظيم Otho the Great » ( سنة ۱۸۱۹ ) ، وكتب شيللي SHELLEY مسرحية تشنشي Cenci » ( سنة ۱۸۱۸ ) . وليس هنا من شك في نوايا هؤلاء الرجال نحو المسرح .

ومع ذلك فقد فشلوا جميعاً . وقد نلحظ ، إذا شئنا ، بعض الامتياز في هجهودات بيرون المسرحية ، وخاصة في مسرحية « مارينو فالييرو Marino مجهودات بيرون المسرحية ، وخاصة في مسرحية « مارينو فالييرو Faliero ( ١٨٢١ ) ، كما كال النقاد المدح لمسرحية تشنشي Cenci بشكل ممجوج ، ولكن لم يستطع حتى أكثر النقاد الرومانتيكيين تحمسا أن يجد في المسرحيات الأخرى مادة باقية الأثر، وحتى هذه التعليقات التي قرظت بعض مسرحيات بيرون وشيللي كان يستشف منها بكل وضوح عزم هؤلاء الكتاب على تلمس أسباب المدح ، أكثر من تحمسهم للنقد الصحيح .

ولا يمكن أن نعزى هذا الفشل في خلق مسرحية رومانتيكية قوية إلى سبب واحد ، فهناك مزايا كثيرة لمسرحيات بيرون ، وإذا كان مجالنا هنا بحث الدراما الإنجليزية فحسب لأعددنا للأمر عدته ولأولينا مسرحياته عناية أكبر من هذا . ولا يقف في سبيل وصول مسرحياته إلى مرتبة أعلى وأعظم من هذا إلا هذا الاتجاه الذاتي القوى الذي تنحو إليه عبقريته . ولقد كان هذا مظهراً عاما للمزاج الرومانتيكي ، ولكنا حينها نسعى لتلمس الأسباب الأساسية للضعف الذي تعانيه مسرحيات رفقائه قد يجدر بنا أن نولي اعتبارات أخرى مزيداً من العناية .

ومن بين هذه الاعتبارات الهوة التي كانت تفصل الشعراء عن المسرح . والتي تعزى إلى عيوب في جمهور النظارة نفسه من ناحية ، وإلى ميل هؤلاء الشعراء الذين كانوا يرحبون بمشاهدة مسرحياتهم على خشبة المسرح - ميلهم إلى الوحدة والبعد عن الناس من الناحية الأخرى . وكانت الجهاهير في تلك السنين فظة الطبع ممجوجة الذوق . كها كان الشعراء يجنحون للوحدة - ولقد ساعد تفاعل هذين الاتجاهين إلى الفصل بين الشعراء وجماهير النظارة . فالشعراء بدأوا يحقرون المسرح المعاصر ، كها أن جمهور النظارة لم يتسن له الحصول على أى متعة من المسرحيات الشعرية المملة التي كانت تعرض بين الفينة والأخرى ، وهكذا كاد أن يتم الفصل بين الأدب والمسرح .

وفوق ذلك كله ، على أية حال ، نجد الحقيقة القائلة بأن هؤلاء الشعراء الإنجليز كانوا منغمسين كلية فى أسلوب شكسبير ، حتى أصبحت مجهوداتهم بعيدة عن روح العصر الذى يعيشون فيه . وإن كانت محاكاة شكسبير أمر مفروغ منه إلا أن أسلوبه ، الذى كان يتلائم تماماً مع ظروف العصر الإليزابيثى ، لا يتسطيع إمداد الحوار اللازم لعصر بعد عن شكسبير بقرنين من الزمان ، بينها نجد أن كاتب مسرحية هاملت قد سبر أغوار المسرح الرومانتيكى لدرجة تجعل محاكاة كتابته وأسلوبه أمراً لا يعد كونه تقليد سطحى مخزى ولن ننتظر من القراء والنظارة الملمين بمسرحيات الملك لير وماكبث وعطيل أن يشعروا بمتعة أو عجب عندما يتأملون مؤلفات قريبة من المسرحيات الأخيرة في هدفها العام ، ولكن شتان بينهما في نضرة الخيال والمهارة المسرحية . إن الفرح بها هو جديد والتمكن من الابتكار لن يتأتى إلا في بلاد لا يحس شعراؤها بعبء وجود عملاق وطنى يستظلون بظله ، في بلاد يستطيع تأثير شكسبير أن يدخل نسيها منعشاً مقوياً آتياً من بعيد .

# المسرحية الرومانتيكية في ألمانيا : لسينج LESSING وجيته GOETHE

لقد حدث هذا فى ألمانيا التى لم تنتج حتى تلك اللحظة شيئاً يستحق الذكر فى الكتابة المسرحية ، وإن كان جوتشيد Gottsched قد استطاع أن يضفى بعض النظام على المسرح الألمانى الذى كان حتى ذلك العهد شيئاً حديثاً ناشئا ، إلا أن هذا النظام الذى أكسبه للمسرح كان ذا قالب كلاسيكى لا يتلائم مع مستلزمات جيل جديد ، ولهذا كان الوقت مهياً فى هذه البلاد لصحوة كبرى .

ولقد بشر إنتاج جوتهولد إبهرايم ليسنج -١٧٦٥ أنشىء المسرح الله PYRAIM LESSING المحوة . ففى ١٧٦٥ أنشىء المسرح اللوطنى بهامبورج The Humburg National Theatre ، هذا المسرح الألماني الألماني من الزمان أن يكون المسرح الوطنى الألماني الألماني المعد سنين من الزمان أن يكون المسرح الوطنى الألماني المعارض المعدد وبيانشائه ظهرت مجلة دورية لم تخطر ببال أحد من قبل . ولقد عين ليسنج كاتبا مسرحيا لهذا المسرح الناشىء الطموح وتحت رعاية مديرى هذا المسرح بدأ يصدر أول مجلة مسرحية فى العالم ، إذ جمع المقالات الدورية ففى ١٧٦٩ تحت اسم «أصول المسرح الهامبوبرجى -наш من آن لآخر عند عرض المسرحيات ، ولم تكن هذه المقالات مجرد نقد تصدى له ليسنج يحاول جهده ، عن طريق النقد المباشر أن يوحى للكتاب الناشئين بالاتجاه إلى كتابة المسرحيات ، وأن يضعوا بهذا أسس الفن المسرحى الوطنى . وكان هدفه عمليا وثوريا فى الوقت ذاته ، فكان دائها يضع نصب عينيه النواحى العملية للمسرح ، وفى الوقت نفسه كان دائها أبدا يسعى إلى الإيحاء النا النياذج التى تتعلق بأهداب الكلاسيكية والتى يجبذها جوتشيد

قائلا « إننا لا نغفر للشاعر التراجيدى شيئا واحدا ، ألا وهو البرود ، فإذا ثار اهتهمنا فلا شأن لنا بها هو فاعل بالقواعد الآلية التافهة ». إن ما كان Organic الدي ليسنج دائها هو الشكل Form ـ الشكل الكامل الحي التوسعى إليه ليسنج دائها هو الشكل التوافق الحق بين مادة الموضوع التي يعالجها الشاعر وبين وحيه الحر المنطلق ، وفي سعيه هذا كان ينادى بالحقيقة ذات الشطرين ، ألا وهي أن هذه القوانين المزعومة تلائم المسرح اليوناني ولا تتلائم مع مسرحنا ، وبينها كان اليونان محقين في مراعاة بعض القيود لأنها كانت تطوراً نابعا من كيان المسرح اليوناني بالفعل ، إلا أن الكتاب الفرنسيين الكلاسيكيين اضطروا إلى تلمس أسباب تمكنهم من التملص من الفرنسيين الكلاسيكيين اضطروا إلى تلمس أسباب تمكنهم من التملص من هذه القيود بالرغم من مدحهم إياها بالقول . بمثل هذه الملاحظات وبها لأرائه النقدية من قوة لم يتمكن ليسنج من الإجهاز على مذهب المتشبهين بالكلاسيكية فحسب \_ وهذا عمل يعتبر سلبيا \_ ولكنه استطاع أن يعد أساسا قويا لخلق نوع فني جديد يختلف عن النوع الكلاسيكي

ولقد حاول ليسنج نفسه أن يضع نظرياته موضع التنفيذ بأن اعتنى بكتابة عدد من المسرحيات ، وإن كان ليسنج الكاتب المسرحي لم يصل في تقديرنا بكل أسف إلى المكانة السامية نفسها التي ارتقى إليها كناقد .

إن « فن المسرح الهامبورجى Hamburgische Dramaturgie ولكن Aristotle's Poetics ولكن يصل بحق إلى مستوى « فن الشعر لأرسطو Aristotle's Poetics ولكن بالرغم من أن مسرحيات مس ساره سامسون Miss Sarah Sampson (۱۷۲۷ ) Minna von Barnhelm (۱۷۲۷ ) و « مينافون بارنهلم الاهام (۱۷۷۲ ) وناثان الحكيم Nathan der «أميليا جالوتى ۱۷۷۲ ) Emilia Galotti ) وناثان الحكيم الفضل الفضل المسرحيات أفضل

بكثير مما كتب في إنجلترا في العصر نفسه ، إلا أنها لم تستطع أن تحظى بهذه الصفة الغامضة التي يقف العقل حائرا دون إدراكها ، والتي هي منبع العظمة الحقة . وتطغى على هذه المسرحيات فلسفة « التنوير » -enlighten ment التي استهوت عقل مؤلفها ، وهي توحي لهذا بأنها امتداد للمسرحيات العاطفية أكثر منها محاولة لطرق مجال فني جديد . فتكشف مسرحية « مس سارة سامسون » بحكم اختيارها لموضوع ولمشاهد مستمدة من الحياة العائلية الإنجليزية ، عن هذا الارتباط الوثيق بينها وبين الدراما البورجوازية في لندن، بينها تستخدم مسرحية « مينافون بارنهلم ، موقفا عاطفيا كالذي عالجه كثير من كتاب المدرسة العاطفية . زيلهم حكال HEIM بطل هذه المسرحية مفلس إثر تسريحه من الجيش ، ولذا يرفض الزواج من حبيبته الثرية ـ التي سميت المسرحية على اسمها ـ ووجد الحل السعيد فقط عندما اكتشفت ثروة ضائعة لهذا البطل ، وهنا نجد مينا تتظاهر بدورها بأنها ترفض الزواج منه وذلك لأنها أصبحت فقيرة على حد قولها . بالرغم من أننا نلمس تفهمه للشخصية المسرحية اللازمة للملهاة ومهارة في تطوير موضوع المسرحية ، إلا أننا لا نجد أنه ابتكر شيئاً من الطراز الأول .

وتفوق « أميليا جالوتى » المسرحية السابقة بعض الشيء . ومن الجلى أن القصة مقتبسة من قصة رومانية قديمة تحكى كيف أن والد « فرجينيا » قد طعنها بخنجره ليخلصها من أحضان طاغية شهوانى ، ولكن الفتاة هنا صورت على أنها فتاة بورجوازية ، وأن الشخص الذى سيهتك عرضها ينتمى إلى الطبقة الأرستقراطية . ويأخذ موضوع المسرحية اتجاها جديدا بتصوير أميليا وهي لا تستجيب على الإطلاق لمغازلات حبيبها . بالرغم من أن كثيراً من مشاهد هذه المسرحية تفوق في قوتها ما نجده في مسرحية «تاجر

من لندن » لليلو LILLO إلا أنها تكشف عن تشابه في الأسلوب مع المسرحية المذكورة.

ونفس الحكم ينطبق على مسرحية « ناثان الحكيم » التي نجد أثرا باهتا لموضوعها في إحدى أعمال ليسنج المبكرة ، وهي مسرحية ذات فصل واحد تسمى « اليهود The Jews, Die juden » طبعت سنة ١٧٥٥ . ولا يشك أحد في صدق هدفها وباتخاذه ناثان اليهودي بطلا لقصة يبين ليسنج أن هذا الرجل الذي يبنى كل حياته على الإيهان بالطبيعة ، كما سعى إلى ذلك ديدروه DIDEROT ورفقاؤه فيها بعد ، لهو أسمى خلقا وأنبا, قصدا من هؤلاء الناس الذين تصدر أفعالهم عن العقائد الثابتة . إن ناثان يهودي بالاسم فقط إذ أنه جمع كل الفضائل وبعد عن كل الرذائل التي تتضمنها العقائد اليهودية والمسيحية والإسلامية . وبهذه الحيلة الرومانتيكية التي تتمثل في تقديم شخصية ربيكا REBECCA الإينة المزعومة لجندي من الجنود الصليبيين التي تقع في غرام أحد الفرسان الصليبيين ويتبين أنهها في الحقيقة أخ وأخت كانا قد فقدهما والدهما منذ أمد بعيد ، وما والدهما هذا إلا قريب من أقرباء صلاح الدين كان قد اعتنق المسيحية قبل فاته بقليل. بهذه الحيلة الرومانتيكية يحاول ليسنج التعبير بطريقة ملموسة عن عدم رضائه عن كل العقائد الموقوتة ، ويعبر في الوقت ذاته عن إيهانه بأن كل هذه العقائد تتضمن بعض عناصر الحكمة الإلهية . ويتابع ليسنج مناقشة هذا عندما يقدم ناثان لصلاح الدين قصة الخواتم التي تبين أن أصدق الأديان أنفعها للإنسانية . إلا أنّ التعبير عن هذا الرأى لا يصل إلى مستوى تخيله ، أو قد يكون من الأصوب أن نقول إن التفكير في هذا الرأى قد طغى على المسرحية إلى أن سلبها من عنصر الإثارة والتشويق الذي نسعى إلى البحث عنه بين روائع الفن المسرحي ، وبهذا وقف حائلا بينها وبين إثارة شغف الجمهور وانتاهه. وما قاله جيته عن شيللر ينطبق تمام الإنطباق على ليسنج خاصة وعلى مدرسته المسرحية عامة . "إن الفلسفة " هكذا يقول جيته " قد أضرت بشعره لأنها دفعته إلى الإهتام بالفكرة أكثر من الطبيعة كلها ، وأدى به هذا بالفعل إلى إفناء الطبيعة . وكان يؤمن بأن ما يستطيع فكره الإحاطة به هو ما يجب أن يحدث سواء تمشى مع الطبيعة أم لا " . وإنه لشيء يدعو إلى السخرية أن ينطبق هذا النقد على قائله لدرجة كبيرة . إن جوهان ولفانج فون جيته ينطبق هذا النقد على قائله لدرجة كبيرة . إن جوهان ولفانج فون جيته شك ، إلا أنه لم يكن بكل تأكيد أحد عظاء الكتاب المسرحيين . بالرغم من اهتهامه الزائد بالمسرح وانشغاله الجاد بشئونه إلا أن مسرحياته تكشف عن عجز غريب في تفهم مستلزمات المسرح حتى بدا وكأنه لم يستفد البتة من عمله كمدير لمسرح الخوكة المسرح عتى بدا وكأنه لم يستفد البتة من عمله كمدير لمسرح الخوكة المسرحية ، وتختفى عمله المسرحية ، وتحل المجادلات الفكرية على الحركة المسرحية ، وتختفى العظمة المسرحية الحقة في لجج من التعبير الذاتي للفن ، الذي هو صفة من العظمة المسرحية .

وتصل بنا أعمال جيته إلى أوج الرومانتيكية ، إلى صميم هذه الحركة التى اشتقت اسمها من عنوان مسرحية عاصفة كتبها فردريتش مكسيمليان فون كلنجر Friedrich Maximilian von Klinger باسم «Storm and Drang العاصفة والزحف » (١٧٦٧) وكان أول أول إنتاج لجيته هي مسرحية عاصفة كذلك تسمى جتيز فون برلشنجن Goetz إنتاج لجيته هي مسرحية عاصفة كذلك تسمى جتيز فون برلشنجن Von Berlichingen (١٧٧٣) يكافح بطلها الثورى ضد قوى الطغيان في عصره . ولقد أصبحت هذه المسرحية بمثابة إنجيل لشباب أوروبا المتحمسين للنزعة القوطية Gothicism وكانت ترجمة هذه المسرحية بأسلوبها

الفضفاض إحدى بواكير أعمال سير والتر سكوت Walter Scott ، ولقد ساعدت بتسجيلها محاكاة طرق شكسبير فى الكتابة المسرحية وخاصة الجمع ما بين المشاهد الكوميدية والمشاهد التراجيدية فى نفس المسرحية ـ ساعدت على صرف نظر الكتاب عن المسرحية الواقعية التى تعالج أموراً عائلية والتى ستأتى فيها بعد . وباختيارها موضوعاً مستمداً من العصور الوسطى بدأت موجة واسعة من الكتابة التاريخية غمرت المسرح فى ذلك الوقت .

إن مسرحية جيته التالية كلافيجو Clavigo ( 1478 ) التى تعالج النتائج المحزنة التى تترتب على قرار بطل المسرحية فى فسخ خطوبته من ماريا Maria خشية أن يؤثر زواجه بها على مستقبله ، لهى مسرحية ضئيلة الشأن . أما ستيلا Stella ( 1470 ) التى اعتبرها أعداء المسرح الألمانى فى انجلترا صورة للرذيلة المجسمة فهى مسرحية جديرة بالاهتهام ، وحسبنا فى هذا موضوعها الجرىء الذى يعرض بطلا يحب امرأتين بدرجة واحدة تقريباً ويستقر به المقام معها إلى المعيشة مع الاثنين بطريقة تنافى العرف والتقاليد . ( ومن الطريف أن نلاحظ أنه غير الخاتمة هذه تغييراً كلياً عند ما أعاد كتابة المسرحية بعد ذلك ، وبطريقة أقرب إلى الاحتيال من الناحية النفسية يجد البطل والبطلة حلا لإنهاء متاعبها بالانتحار ) .

وتبدو هذه المحاولة للوعظ التى نلمحها في «ستيلا » أكثر وضوحاً في مسرحية « إفيجينيا في تورس Iphigenia in Truris » ( التى بدأها سنة ١٧٧٩ وأنجزها في،١٧٨٧ ) على أنه قد ينتهى بنا هذا إلى اعتبارها أنجح أعمال جيته المسرحية . ولقد ساعده عدم تمشيه مع الطريقة الأصلية التى عالج بها اليونان الموضوع ، الأمر الذى يستوجب الاهتمام ، على أن يركز جل اهتمامه على المشكلة التى تواجه إفيجينيا . فإذا أنقذت أخاها بخدعة ما وهذا محتمل \_ فإنها بهذا تكون قد سلمت نفسها للكذب ، فبدلا من هذا

كانت لديها الشجاعة أن تخبر الملك البربرى عن حقيقة أورستيس Orestes وهى تحاول عن طريق استدرار عطفه ، أن تقنعه بالساح بنقل تمثال أرتيمس Artemis من المعبد . ومن الجلى أن عملها هذا له دلالة رمزية ، ولكن جيته نجح للمرة الأولى في جعل هذا الرمز أمراً ملموساً محسوسا وأن يلبس الشخصية الحية ثوب الفكرة .

ولا نستطيع أن نقول مثل هذا القول عن مسرحية توركواتو تاسو -Tor quato Tasso (التى بدأها فى سنة ١٧٨٠ وأتمها فى سنة ١٧٩٠) والتى لم تكن أكثر من دراسة نفسية لشخصية شاعر خارق الحساسية لم يكسبها جيته قالباً مسرحياً بل صبها فى قالب حوار . فإن تاسو البطل يصيبه ما يشبه الهوس من تخيلاته وعواطفه . ويعذبه كرهه لأنطونيو مونتيكاتينو السياسى الرزين ، وفى النهاية يدرك ويعجب بذات هذه الصفات التى كادت تودى به إلى الجنون . وتزخر السطور الأخيرة من هذه المسرحية بتلميحات عن حياة تاسو ، كما يتبين خلو المسرحية كلها من الروح المسرحية . فعندما يمسك أنطونيو بيد تاسو يتكلم الأخير قائلا :

أوه ، أيا الرجل النبيل! إنك تقف حازماً هادئا

بينها أنا كالموج الذي تدفعه العاصفة .

ولكن لا تباهى بقوتك . تأمل !

إن الطبيعة ، بقوتها الجبارة التي تثبت الصخور في مكانها

هي التي تجعل الموج لا يستقر على حال .

إنها ترسل العاصفة ، فتدفع الموج الساكن

فيدور ويرغى ويزبد

وحتى فى هذا الموج ينعكس جلال الشمس على صفحة الماء ، وترقد النجوم الهادئة بحنان على صدر هذا الموج الهائج فيختفى الهدوء ، ويفقد الجلال رونقه ، إننى لم أعد أعرف نفسى ساعة الخطر ، كما أننى الآن لا أشعر بخجل من اعترافى . كما أننى الآن لا أشعر بخجل من اعترافى . انكسرت دفة السفينة ، وتتكسر السفينة المتأرجحة من كل جانب . وتهوى الألواح المتناثرة تحت قدمى وهى تنفجر انفجارا ! وهكذا أمد يدى لأتعلق بأهدابك ! كالبحار الذى تدمرت سفينته وهو يتعلق . بالصخر الذى تحطمت السفينة عليه .

وتخلو كذلك مسرحية إجمونت Egmont ( ۱۷۸۷ ) من الطابع المسرحى وهى تصور محاكم التفتيش Inquisition وتعالج أساسا تصوير عواطف البطل الذى سميت المسرحية باسمه . وبالرغم من كونه كاثوليكيا فإن الكونت إجمونت يعرب عن أسفه للإضطهادات التى تفرض ، باسم الكنيسة على هولنده ، ولكنه يفشل في مجهوده هذا لأن النية الطيبة وحدها لا تكفى في عالم الواقع بها فيه من قسوة .

وأخياً هناك مسرحية Faust ( ١٨٣١ ، ١٨٣١ ) وهي خليط كبير من الحوادث المسرحية والغنائية ، والتحاليل النفسية والفلسفة الغربية وإنه لمن

العسير أن نناقش هذه المسرحية في هذا المجال . وتختلف هذه المسرحية عن أية مسرحية سابقة في أن مجالها الضخم جعلها لا تصلح إلا للعروض التمثيلية التجريبية النادرة . ولهذا فإننا لا يمكن أن نضعها في نفس المستوى الذي وصلته أعمال شكسبير وسوفوكليس في تاريخ الدراما . ومن الناحية الأخرى \_ وهذا علاوة على المكانة البارزة التي تحتلها في الأدب العالمي \_ فإن اتساع مجالها أثبت دون شك بأنها كانت مصدر وحي مسرحي كبير سواء بطريق مباشر أو غير مباشر . فعن طريقها تعلم الناس أن يروا أنه ليس لزاما على المسرحية أن تعالج مواضيع محدودة النطاق ، وهكذا فتحت الطريق أمام اتساع المجال المسرحي بشكل كبير .

وتبدأ مسرحية فاوست في الجنة وتبين مفستوفيليس : ولقد منحه الله هذا الإذن اعتقاداً بأنه حتى إذا نجح مفستوفيليس في مرماه الشرير ، فإن المحنة الإذن اعتقاداً بأنه حتى إذا نجح مفستوفيليس في مرماه الشرير ، فإن المحنة سوف تزيد فاوست حكمة وروحانية . ثم يتبع هذا المشهد الجزء الأول من المسرحية وهو قصة مسرحية واضحة تبين كيف أن فاوست باع روحه للشيطان على شرط أن يمنحه الأخير متعة كاملة للحظةعابرة . فيهتك عرض مارجريت ، ويقتل أخاها ، فتجن ، وتفتك بطفلها ، وتموت ميتة تعسة . ومن هذا ننتقل إلى الجزء الثاني من المسرحية وهو جزء غاية في الصعوبة وإن زخر بالخيال الرائع ، فهنا تستحضر صورة هيلين المسببة لحرب طروادة من أغوار الزمن السحيق . وكانت ثمرة اتصال فاوست بهلين ابنا يسمى يوفوريون Euphorion ينتهى أمره بأن يختفى في الهواء الرقيق . وبعد ذلك ينهمك فاوست ، الذي دب الهرم في جسمه في إصلاح أرض مغمورة ، وفي هذا العمل يدرك الحقيقة التي تتلخص في أنه لا سبيل للسعادة الحقة إلا عن طريق مساعدة الغير . وباعترافه هذا يقر فاوست

بانتصار مفستوفيليس لأن لحظة السعادة الكاملة قد أتت له: وفي نفس الموقت \_ وهذا شيء يبدو متناقضا \_ لقد نال فاوست النصر ، لأن روحه صعدت إلى جنات النعيم .

إن الغرض الفلسفى وراء المسرحية واضح جلى ولو ظلت التفاصيل غامضة أو عسيرة الفهم . إن روح الإنسان ممثلة فى فاوست تسعى إلى اللذة الحسية الدنيوية فتجدها لا تشفى الغليل ، فتصعد ساعية وراء عالم الجهال المثالى ممثلا فى هيلين ، وعالم الشعر ممثلا فى يوفوريون فتجد متعتها زائلة ، وفى النهاية تصعد إلى أعلى مستوى حيث يحقق الإنسان رسالته بإنكار ذاته والتفكير فى غيره . إن الفكرة الصوفية فى المسرحية تطور مباشر للأفكار التى اعتمدت عليها مسرحية « ايفيجينيا فى توريس » . وإننا هنا إزاء فكرة تخيلية لو عبر عنها بأسلوب يبعد عن نطاق الشكل المسرحى الصرف ، لفاقت بكل وضوح التفلسف العادى الذى نجده فى المسرح المعاصر .

## انتصار شيلار Schiller

إذا كان يوهان كرستوف فردريك فون شيللر Von Schiller لا يبلغ مبلغ جيته فى قوة خياله ، إلا أنه لم يفشل مثله فى المضهار المسرحى . فإن شيللر بلا شك أعظم كاتب مسرحى ظهر فى الأفق منذ أيام شكسبير ، وموليير وراسين ، وإن مؤلفاته لجديرة بأن تقرن بمؤلفاتهم أو هى على الأقل تقرب منها . وإن فى اتساع مجال كتابته دليلا على قدرته وعظمته كمؤلف مسرحى .

وقد بدأ حياته الأدبية كما بدأها جيته في جو حركة « العاصفة والزحف» Sturm and Drang وهي مليئة بأوهام العصور الوسطى

الحالكة، واليأس القاتم ، والعاطفة الثائرة المتأججة . وقد نبع من هذا الجو مسرحية « Die Rauler اللصوص » ( ۱۷۸۱ ) ، وهي عمل يعجز عنه شاب مثله في سن الثانية والعشرين ، كما أنها رغم ما بها من سخافات استحوذت على جماهير المسرح منذ إخراجها لأول مرة في مانهايم -Mann heim حتى يومنا هذا . أما البطل اللص الذي تخيل فيه روح « روبين هود » الذي يفر إلى الغابة بعيداً عن مطالب المستبدين ، فإنه كان شخصية تجد هوى في نفوس الناس وقت كتابة هذه المسرحية ، وكان من حذق شيللر ومهارته أن اختار كارل فون مور Karl Von moor كشخصية مركزية لمسرحيته . إن هذا الرجل النبيل يصبح رئيساً لعصابة من الخارجين على القانون ، ويبدو التباين بين إخلاصه وشرور وألاعيب القصر التي ترمز لها شخصية أخيه الخبيث فرانز . ولقد أصابت هذه المسرحية نجاحاً مباشرا في كثير من البلدان الأوروبية ، لما بها من جو قوطى ولما تضمنته من حوادث رومانتيكية وعواطف ثورية . ولم يقدر لنجم شيللر الذي بدا زاهياً متوهجا أول ظهوره أن يلمع بمثل هذا البريق في أي مسرحية تالية . وفي أعقاب هذا النصر مباشرة كتب شيللر مسرحيتي فيسكو ۱۷۸۳ ( ۱۷۸۳ ) و « دسيسه وحب ۱۷۸٤ ) « Intrigue and Love - Kabale Und Liebe وحب المسرحيتان عن نفس الروح التي تجلت في المسرحية السابقة ، وكانتا نتاج السنوات التي كان يعمل فيها الثائر الشاب كاتباً وغرجا Dramaturg لمسرح مانهایم Mannheim بعد فراره من بلدته ورتمبیرج Wurtemberg ولاتضيف كلتا المسرحيتين شيئاً كبيراً للنجاح الذي أصابه في مسرحية «اللصوص » وإن أظهرتا تقدماً في تفهم مستلزمات المسرح وفي رسم الشخوص . وتبدو الروح الثورية في مسرحية «فيسكو » التي وقعت حوادثها في مدينة جنوه في سنة ١٥٤٧ فتركز الاهتهام على جيانتينو دوري -Gianetti

no Dorie وهو شخصية شرسة ، كها أنه وارث لإقطاعية عمه الكهل أندريا دوريا ، وتسلط الاهتهام كذلك على بطل المسرحية فيسكو ، كونت لافانيا وهوشاب مليح الطلعة ، مقدام وإن أصيب بلعنة الكبرياء وإن أخفى وداء مظهره النبيل شيئاً من الخداع والأنانية . ومن مسرحية « دسيسة وحب » يترك شيللر الماضى ليعالج مأساة تدور حول المشاكل العائلية المعاصرة عتذياً في ذلك حذو ليسنج فيسرد قصة محزنة \_ قصة لويزا الجميلة وهى فتاة غريرة ابنة لموسيقى يعمل في المدينة ، ويبين شيللر كيف أنها تبادلت الحب مع الصاغ فردناند Major Ferdinand الأرستقراطى المنبت ابن الرئيس فون فالثر بدسائسه حب هذا الضابط الشاب بهذه الفتاة التي تنتمى إلى عامة الشعب فتموت لويزا في ظروف تدعو للأسف ، ويتبعها فردناند تاركا والده في غهار اليأس بعد أن تهدم شمل عائلته وإنهارت سمعته أمام الناس . وبالرغم من اعترافنا بأن هذه المسرحية لا تصل إلى مستوى المسرحيات العالمية العظيمة إلا بمثل هذا الجلال وهذا الاتزان .

وإن كتبت المسرحيات السالفة نثرا إلا أن شيللر ، الشاعر الأصيل ، اتجه إلى نظم الحوار الشعرى في مسرحيته التالية « دون كارلوس Don Carlos » ( ١٧٨٧ ) ، هي مسرحية ؛ رغم طولها المفرط ، تكشف عن تقدم ملحوظ لشيللر في تفهم شئون المسرح . ويبدو هنا موضوع سياسي في ثوب مأساة غرامية . ففليب الثاني ملك إسبانيا طاغية شرس يثور على فظائعه ، وخاصة في هولنده ، ابنه ووريثه دون كارلوس . وفي الوقت نفسه تتمزق نياط قلب هذا الأمير لزواج فيليب من إليزابيث دى فالوا Elizabeth de Valois التي كان قد خطبها الأمير لنفسه ، والتي لا يزال يكن لها حبا قويا . وإن بعد

كارلوس بطل المسرحية عن الكهال إلا أنه يتصف بنبل أصيل وروح سامية . ويقف إلى جانبه ويشد أزره صديقه الوفى الماركيز دى بوزا Marquis de وهو الشخصية التى من خلالها كشف شيللر بكل جلاء ووضوح عن هدفه من المسرحية فكارلوس لا يسعه إلا الإنسياق وراء عاطفته وثورته العارمة ، بينها يرى الماركيز العالم لم يتهيأ بعد للمثل الأعلى الذى ينشده ، وهو يدرك « أن الحهاسة الزائدة للتجديد لا تنتج إلا زيادة القيود التى لا يستطيع تحطيمها » ويتمكن برغم هذا بحججه القوية الصادقة من إثارة ضمير الملك في الوقت الذى زاده العداء عنادا واستكبارا . وعندما بدأ بريق نجاحه الأول يختفي رويدا رويدا ، وبدأ كارلوس يشرف على الهلاك ، ضحى نجاحه الأول يختفي رويدا رويدا ، وبدأ كارلوس يشرف على الهلاك ، ضحى الماركيز بنفسه بشجاعة و إن كانت الظروف نفسها قد تدافعت بقوة بشكل ليعنا نرى عبث تضحيته هذه . وفي موقف يقطع نياط القلب يقف الملك أمام كبير المحققين The Grand Inquistor وهو يشعر بالتعاسة في مواجهة أمام كبير المحققين وتسلم ابنه لذراع روما الرهيب :

كبير المحققين : إنني لا أميل أيها الملك

لمعاودة هذه المقابلات .

الملك : ولكنها واحدة . . .

خدمة أخرى . . الخدمة الأخيرة . . ثم أنصرف

في سلام . دعنا الآن نلقى غبار النسيان على الماضي . .

ودع السلام يسود بيننا . نحن أصدقاء .

كبير المحققين: عندما ينحنى فيليب في تواضع مناسب.

الملك : إن ابنى تراوده فكرة الخيانة .

كبير المحققين: حسنا!

وماذا تنوي عمله ؟

الملك : كل شيء أو لا شيء .

كبير المحققين: ماذا تعنى بكل شيء ؟

الملك : يجب أن يهرب

أو يموت .

كبير المحققين: حسنا يا صاحب الجلالة! احزم أمرك.

الملك : ألا يمكنك

إيجاد عقيدة جديدة تبرر

قتل الوالد لابنه الوحيد ؟

كبير المحققين: لإرضاء العدالة الأبدية ، ابن الله ذاته

مات مصلوبا.

الملك : وهل في استطاعتك نشر

هذه العقيدة في جميع أنحاء أوروبا ؟

كبير المحققين : نعم ، أينها

نجد المسحمة الحقة.

الملك : ولكنني مهذا ارتكبت خطبئة . .

خطيئة ضد الطبيعة . . ألا يمكنك ، بها لك من قوة ، أن تسكت صوتها الحاد ؟

كبير المحققين: إن صوت الطبيعة

لا يجدى فتيلا أمام العقيدة

الملك : إنني أضع مقاليد أمورى

بين يديك : أيمكنني أن أتراجع

عن الخطوة التي أخذتها .

كبير المحققين : سلمه إلى !

الملك : ابنى الوحيد! . . من أجل من إذن كنت أكد وأشقى ؟

كبير المحققين: للقبر لاللحرية.

الملك : (ينهض) لقد اتفقنا . تعال معى .

كبير المحققين: أيها الملك! إلى أين؟

الملك : إلى الضحية ، من يدى الأب نفسه .

#### \* \* \* \*

وفي مسرحيته دوّن كارلوس هذه ، بين شيللر محاولة استغلال المواضيع التاريخية للمأساة . وكان يثير عقله دائيا الهدف الفلسفى ، كها نجد في مشاهد مسرحياته محاولته لعرض الحقيقة كها يراها دون الاستعانة بأى حيل رمزية ظاهرية . وإن اعتقاد أرسطو بأن الشاعر يعرض لنا إدراكا فلسفيا للحوادث أكثر من المؤرخ ليجد تمام القبول لدى شيللر . ولقد حاول في المسرحيات التاريخية العديدة التي كتبها بعد ذلك أن يصوغ مادته في قالب خيالي Imaginativ Pattern وكان يعتقد أن أسمى أغراض الكتابة المسرحية هي الدعاية للأخلاق الفاضلة .

ولن يبدو هذا الهدف الفلسفى أكثر وضوحا مما هو فى مسرحيته التالية التى آثر فيها الاستعانة بموضوع ألمانى بدلا من موضع مستمد من الحياة الأسبانية . إن مسرحية فالينشتين Wallenstein تتكون من ثلاثة أجزاء : همى « المعسكر Piccolomini - The Camp وموت فالينشتين Piccolomini وموت فالينشتين Wallemateins وموت فالينشتين تكابة شكسبير للمرحياته التاريخية ما يدانى هذه المسرحية فى مجالها وتصميمها ، وبالرغم من أسيللر قد أثبت عدم استطاعته تركيز الحبكة المسرحية بطريقة مرضية ، إلا أنه يجب أن نعترف بأن فالنشتين بأجزائها الثلاثة تعد من أعظم الأعمال المسرحية . وإننا لنجد فيها شمولا وقوة قلما ترقى إليها الكتابات المسرحية .

إن « المعسكر » تعتبر مقدمة . وهى ، بالرغم من عدم تقديمها أى من الشخصيات الرئيسية إلا أنها تستعيض عن ذلك بتقديم صورة رائعة للجيش الذى يقوده الكونت البرخت فون فالينشتين -Count Albrecht Von Wal . Emperor Ferdinand II . Emperor Ferdinand II ويتكون هذا الجيش من خليط عجيب من رجال من كل الأمم منطوين Piccolomini قتلهم بها له من عزيمة وعبقرية . أما بيكولوميني Piccolomini فتبين الخلاف المتزايد الذى دب بين فالينشتين والبلاط الإمبراطورى . وغندما وأخذت الدسائس تجرى بجراها ، وأخذ القصر ينظر بعين الخوف والريبة إلى الجيش ، الذى هو مصدر قوته ، بعد أن صد غائلة السويديين . وعندما أدرك الفيلد مارشال اللو Field Marshall Ello ، والكونت ترزكي Terzky ترزكي بأن القطيعة آتية لا محالة فيها ، هما بالخديعة بإقناع كل الضباط تقريباً بتوقيع وثيقة يعلنون فيها ولاءهم لفالينشتين وحده ، آملين بالفباط تقريباً بتوقيع وثيقة يعلنون فيها ولاءهم لفالينشتين وحده ، آملين بهذا اقناعه باتخاذ إجراء حاسم بأن يعلن عدم اعترافه بالإمبراطور ويعلن بهذا اقناعه باتخاذ إجراء حاسم بأن يعلن عدم اعترافه بالإمبراطور ويعلن

تأسيس دولة مستقلة في اتحاد مع السويد . ومع هذا ففي الوقت نفسه يجد المندوب الإمبراطوري فون كوستنبرج Von Questernberg حليفا له في شخص اللواء أكتافيو بيكولوميني Octavio Piccolomini الذي وإن تظاهر بأنه من أخلص أتباع فالينتشتين إلا أنه كان يأمل أن يصبح هو القائد العام للجيش . ووجد ابنه ماكس Max الذي كان يعمل قائداً لفصيلة من الفرسان ، والذي كان يتصف بالنزاهة والنبل ـ وجد نفسه صريع عواطف متنازعة . فهو وإن كان يمقت دسائس والده ، إلا أن وشائج الحب البنوي تربطه وإياه : كما أن ولاءه للإمبراطور كان يصطدم مع إعجابه الذي لا حد تربطه وإياه : كما أن ولاءه للإمبراطور كان يصطدم مع إعجابه الذي لا حد الأخير من المسرحية وقد دفعه اليأس إلى إعلانه العصيان ، ويبدو وقد هجره معظم الضباط بفعل مكائد أكتافيو الذي كوفي في ختام المسرحية بأن أصبح أميراً من الأمراء .

إن المسرحية برمتها دراسة دقيقة للكبرياء والطموح . فبيكولومينى يقوم بهذه الدسائس لكى ينال هذا اللقب الرفيع ، ويحرض ـ الضابط الإيرلندى بتلر ـ الذى كان حتى تلك اللحظة وفيا لفالينشتين ، على هجره وتدبير اغتياله من أجل إهانة بسيطة . إن نقطة الضعف فى شخصية فالينشتين هى كبرياء طاغ وإيان راسخ بصعود نجمه . ومن أكثر مشاهد المسرحية تبيانا لعظمتها ، كما أنه من أكثرها إثارة ذلك المشهد الذى تنجح فيه الكونتيسة ترزكى Terzky عن طريق إثارة كبرياء البطل ، فى بعث روح العصيان فيه .

فالينشتين : إذا كان هناك ثمة اختيار ! إذا كان من الإمكان اتخاذ طريق للهرب أخف وطأة \_ فإننى سأختاره ، وأتجنب أوخم العواقب.

الكونتيسة : ألا تريد شيئا أكثر من هذا ؟ إن هذا الطريق لا يزال أمامك . أطلب من رانجل Wrangel الانصراف . لاتذكر آمالك القديمة ، واطرح حياتك الماضية بعيداً بعيداً ، فلتعزم على بداية حياة جديدة . إن للفضيلة أبطالها ، كذلك الشهرة والثراء أيضا .

إلى فيينا إذن \_ إلى الإمبراطور \_ واسجد أمام عرشه . خد ما يعن لك حمله من نفائس وقل بصوت عال إنك لا تريد إلا إثبات ولائك .

إن كل غرضك هو خديعة السويديين في صبيحة اليوم التالى . رحل الدوق ، والآن قد دبت الحياة والحركة

بين جنبات قلاعه . سوف يصيد ويبنى ، سوف يشرف على تربية خيوله وينشىء لنفسه حاشية ، ويعطى مقاليد الأمور ، و بتمسك بالرسميات

بقدر مناسب وبأسلوب لطيف ،

سوف يمد الموائد في بهجة كبيرة ، وبالاختصار سوف يبدأ كملك جبار ـ ولو في صورة مصغرة .

فالينشتين : ( في ثورة عارمة ) أبعدها عن هنا .

ودع الكونت الشاب بيكولوميني يدخل.

الكونتيسة : هل أنت جاد في ذلك ؟ إنني أتوسل إليك ! ألا توافق على حمل نفسك إلى قبرك ، لتموت ميتة الخزى والعار ؟

أتنتهى حياتك التى بلغت مرتبة رفيعة هكذا للاشىء! أن يكون الإنسان لا شىء إذا كان دائها كذلك\_لشر

لا يتطلب منها مزيداً من الصبر ، شر بسيط . ولكن أن يصبح الإنسان لا شيء ، بعد أن كان \_

فالينشتين : (ينهض في ثورة حادة)

أريني طريقاً بعيداً عن هذا الجمع الذي يكاد يخنقني، يا قوى النجدة! أريني طريقاً

استطيع السير فيه . إنني

لا أجيد الكلام ، أو التشدق بالفضيلة ،

إن التفكير لا يثير مشاعرى ، كها أننى لا أستطيع أن أقول للحظ السعيد الذى قلب لى ظهر المجن أن أقول له فى عظمة : « اذهب ، إننى لا أريدك » . إذا كففت عن العمل ، فإننى هالك لا محالة .

إنني لا أتجنب الأخطار والتضحيات

إذا ما كان ذلك يجنبني أوخم العواقب ،

ولكن قبل أن أهوى إلى العدم

سأرحل شيئا ضئيلا ، بعد أن بدأت عظيها .

قبل ذلك كان العالم يربكني بهؤلاء

التعساء الذين يرفعهم ويدمرهم في يوم واحد . إن هذا العصر والعصور التالية ستذكر اسمى بالكراهية والفزع . . .

الكونتيسة: ما هذا الذي

ينافى الطبيعة هنا ، إذن ؟ ساعدنى على تفهمه ! أوه لا تدع الخرافة تسيطر على روحك الصافية . هل أريد منك القتل ؟ \_ بخنجر ملعون بغيض

تطعن الثدى الذي أرضعك ؟

إن هذاهو ما يتنافى مع الطبيعة ، وقد يقشعر منه بدنك وينقبض له فؤادك بحق .

إن كثيرين ، ولأهداف أقل شأنا ،

خاطروا بهذا ، نعم ، ونفذوه .

ما الذي تراه في موقفك مشينا ومفزعا؟

إنك متهم بالخيانة \_ سواء بحق أو بغير حق

فهذا ليس موضع السؤال الآن\_

إنك هالك إذا لم تستغل بسرعة

السلطة التي بين يديك ، فردناند! أيها الدوق!

قل لى ، أين هذا الرجل الذي ، مهما أوتى من لين ورقة

حاشية لا يسخر كل ملكاته للمحافظة على حياته ؟ أين هذا العمل الجرىء الذى لا تبرره الضرورة واليأس

فالينشتين : كان فردناند في وقت ما كريهاً معى ،

کان یحبنی ، ویقدرنی ، وکنت

أقرب الناس إلى قلبه . ولطالما

جلسنا كأصدقاء أعزاء

نأكل سويا . هو وأنا\_

وكان الملوك الصغار أنفسهم يمسكون الإناء

الذي أغسل فيه يدى ـ وهل انتهى الأمر إلى هذا المصير

الكونتيسة : إنك بإخلاصك تتذكر كل جميل مهما صغر ،

ألا تذكر إهاناته ؟

هل لى أن أذكرك كيف كأفاك هذا الرجل فى ريجنسبرج على خدماتك وإخلاصك ؟

لقد أسأت إلى كل الناس باختلاف مراتبهم . .

ف كل الظروف لتجعله عظيها في الإمبراطورية \_ لقد جلب لك كراهية ولعنة العالم كله . إنك لا تجد لك صديقاً واحدا فى كل ألمانيا ، أتعرف لماذا؟ لأنك كرست كل حياتك للإمبراطور وحده . واهتم الإمبراطور بنفسه فحسب فى العاصفة التى ثارت حوله فى مؤتمر ريجنسبرج \_ وتخلى عنك ! تركك تهوى ! تركك فريسة للبافارى ، لذاك الوقح !

فالينشتين : إننى لم أنظر للأمر من هذه الزاوية من قبل ، إن هذه لحقيقة المسألة بالفعل . إن الإمبراطور يرتكب أعالا تضربى ، أعالا لا تليق . وحتى رداء الإمارة الذي أرتديه

نظير خدمات له

هو فى الوقت نفسه أخطاء كبيرة فى حق الإمبراطورية . . أرسلى رانجل إلى \_ سأبعث على التو

بثلاثة رسل\_

### \* \* \* \*

وهنا تبدأ المجازفة . وفى هذا المشهد الطويل الذى سردنا جزءاً منه تلعب الكونتيسة بكبرياء البطل وإيهانه بالخرافة حتى يضطر على كره منه ، إلى اتخاذ إجراء حاسم \_ إجراء كان أعداؤه ينتظرونه ، ويفضى إلى موته .

لم يكتب شيللر شيئاً أعظم وأجل من فالينشتين ، إلا أنه ظل ، برغم تدهور صحته المستمر ، يتمتع ببعض المقدرة في كتابة مسرحيات جديرة بالاعتبار .

ففى سنة ١٨٠٠ كتب مسرحية « ماريا ستيوارت Maria Stuart وأثناء سجنها فى إنجلترا كان لمارى فى شخصية الشاب مورتيمر Mortimer خادم وفى ، فى الوقت الذى كان فيه ليستر Leicester تابعاً ضعيفاً خاتنا بالسليقة . وفى أهم مشهد فى المسرحية ، وهو مشهد لاتعوزه القوة ، تواجه الملكتان إحداهما الأخرى ، وبمهارة يظهر شيللر التباين بين شخصية كل منها ـ فإليزابيث حريصة ، صريحة كما هو ظاهر ، بينا تميل مارى للإنسياق وراء عواطفها . وتعرض الأخيرة وقد أوشك التعب أن يأخذ منها كل مأخذ ، التخلى عن مطالبها بالعرش الإنجليزى :

إذن يا أختاه ، لا أريد حتى إذا عرضت ثروة هذه الجزيرة برمتها أو جميع بلاد الدنيا التي تحيطها البحار ،

أن أتبادل مصيري الحالي بمركزك

على أن هذا لم يشف غليل إليزابيث التى أخذت بفن سياسى تقذف بكلهات مثيرة أمام مارى لتدفعها للتفوه بعبارات تودى بها للهلاك:

أو تعترفين في النهاية بهزيمتك ؟

هل انتهت كل مشروعاتك ؟ ألا يوجد قتلة

آخرون في الطريق ؟ ألا يعيد أحد المغامرين من أجلك

محاولة هذا العمل المؤسف؟

نعم ، أيتها السيدة ، كل شيء انتهى . لن يتسنى

لك أن تثيرى شهوة إنسان بعد الآن . للعالم شئون أخرى ـ لن يصبو أحد لهذا الشرف الخطير بأن يكون زوجك الرابع . إنك تحطمين خطابك كما تحطمين أزواجك .

ورغم صیحات ماری ،

أختى ، أختى !

لتمنحيني الاحتمال ، يا قوى السماء!

ظلت تستثار حتى اندفعت في ثورة عارمة من الغضب:

إن هذه الملكة غير الشرعية تلوث

وتدنس العرش الإنجليزي! إن البريطانيين الكرماء

قد خدعتهم ألاعيبها ، هذه المرأة التي كل ما فيها

رياء وطلاء ، سواء قلبها أو وجهها!

إذا كان للحق أن يسود ، فيجب أن تسجدي وأنفك راغم

أمامي لأنني أنا الملكة الشرعية!

وهنا تنسحب إليزابيث ، وبمهارة يجعل شيللر ملكة أسكتلندة غير واعية تماماً بها فعلته منذ لحظة ، إن كل ما تفكر فيه هو شعورها بالنصر لإهانتها إليزابيث وفي نشوة المديح الذي كاله لها هذا الغبي مورتيمر تتجاهل مخاوف مستشاريها الآخرين ولا تستطيع رؤية الفأس التي وضعتها بنفسها فوق رأسها . وتتجلى قدرة شيللر في مثل هذه المشاهد. وعلى الرغم من أنه ،

أسوة بكل الكتاب المسرحيين الذين عالجوا قصة مارى ملكة أسكتلندة ، قد استهوته سطوتها الرومانتيكية وغلبت على مشاعره ، إلا أن هذه المشاهد ذاتها تسبغ امتيازاً حقيقياً على موضوع المأساة .

ولقد أتبع مأساة « ماريا ستيورات » في سنة ١٨٠١ بمأساة أخرى تدور حول شخصية نسائية ، ألا وهي مسرحية « عذراء أورليان The Maid of حول شخصية نسائية ، ألا وهي مسرحية الله عارقة أكثر من سابقتها في دموع رومانتيكية . وبالرغم من أنها أصابت نجاحا على المسرح الألماني إلا أننا لا نعدها مسرحية عظيمة الشأن : فلا توجد فكرة رئيسية تضفي حياة للسجل التاريخي كها لا تشع صورة شخصية جان دارك بقوة ما ، بعد أن صورها شيللر كفتاة تتسم بالعاطفية المرهفة . ولم تتحقق أهداف شيللر من دراسته للمثل العليا التي تصطدم بالحياة وتنتهي آخر الأمر بتطهير النفس.

وكأن شيللر قد أحس أن مزاجه الرومانتيكى آخذ في الوهن ، فاتجه في مسرحيته التالية «عروس ميسينا The Bride of Messina » ( ١٨٠٣ ) إلى ما يقرب من الأسلوب الكلاسيكي ـ إذ ذهب إلى حد محاكاة اليونانيين في استخدام الجوقة Chorus . ويعتقد شيللر بإدخاله هذا العنصر أنه «يشن حرباً سافرة على مذهب الطبيعية Naturalism في الفن » ويدافع عن هذا بأن الشاعر الحديث يستطيع بهذه الواسطة «تحويل الحياة الواقعية العادية إلى العالم الشاعرى القديم » ، فعن طريقها يقود العنصر الغنائي Iyricism للمسرح من جديد . ويرى شيللر أن الجوقة يجب ويمكن أن تكون « فكرة عامة \_ تصورها مجموعة محسوسة تستهوى الحواس بها لها من عظمة طاغية» . وبكل أسف ، برغم ما في هذه المسرحية من جمال ، إلا أننا لا نعدها نصرًا حقيقياً له . فالعاطفية الرومانتيكية التي تملأ مسرحياته السابقة تقضى على حقيقياً له . فالعاطفية الرومانتيكية التي تملأ مسرحياته السابقة تقضى على

قصة هذه المسرحية التى تدور حول الغيرة بين الأخوين « دون مانويل » و «دون قيصر » اللذين يحبان فتاة يتبين فيها بعد بكل أسف أنها أختهها .

إن وليام تل Wilhem Tell (١٨٠٤) هي آخر مسرحيات شيللر . وبالرغم من أنها أساساً مسرحية من النوع الذي يستهوى إعجاب الجهاهير، إلا أنها تكشف عن الأخطاء التي وقفت حائلا دون بلوغ شيللر لمستوى كبار الكتاب المسرحيين السابقين . فالرغبة في تدعيم فكرة ما والعزم على مقاومة الاضطهاد ومعارضة الطغيان والاستبداد \_ يدفع الكاتب إلى تقسيم شخوصه إلى صنفين متباينين : الأخيار والأشرار ، فتضيع بهذا الدقة في رسم الشخوص وتنتشر بين ثنايا مشاهد المسرحية الرغبة في الوعظ . وخطر من المشاة دفعاً دون حرية أو اختيار من جانبه .

ففى البداية يواجه وليام بضرورة اختيار أحد أمرين: الموت ، أو تجربة مهارته بإطلاق سهم على تفاحة توضع على رأس ابنه ، ويختار وليم الطريق الثانى ببسالة. ويبدو فى هذا الاختيار لمهارة تل عنصر ميلودرامى متكلف إذ أن تل يعلم بأنه ما لم يقم بهذا الاختبار فإنه لا محالة هالك هو وابنه . على أى حال ربها كان تفكير شيللر فى الأصل منصبا على التناقض الذى أوضحه فى الفصل الأخير ، أكثر من اهتهامه بهذا الاختيار الرومانتيكى . فحالما أثبت تل مهارته الشهيرة فى رمى القوس إذ تربص بالحاكم الظالم جسلر Gessler وقتله وهو مدرك بأنه يفعل هذا لصالح بنى وطنه . وبعد ذلك يأتى إلى منزله رجل مرتدياً زى راهب :

الراهب : هل أنت تل الذي قتل الحاكم ؟

تل : نعم هو أنا . إنني لا أخفى الحقيقة عن أحد .

الراهب: أنت إذن تل! آه إن يد الله ذاتها

هي التي قادتني إلى منزلك .

تل : ( وهو يفحصه مليا ) أنت لست براهب . من أنت ؟

الراهب: لقد قتلت

الحاكم الذى ارتكب خطأ في حقك . إنني كذلك قد قتلت عدواً ، كان قد ظلمني مؤخرا

إنه لا يقل عداء لى منك .

لقد خلصت البلاد منه .

تل : (يتقهقر في فزع) أنت \_ أوه ، يا للفزع!

ادخلوا أيها الأطفال ، أيها الأطفال ـ ادخلوا دون كلمة اذهبى يا زوجتى العزيزة! اذهب! اذهب أيها الرجل التعس لابد أنك ـ

هدفيج : ياللساء ، من يكون ؟

تل: لاتسألى.

اذهبوا! اذهبوا! إن الأطفال يجب ألا يسمعوا ذلك اذهبوا بعيداً عن المنزل! يجب ألا تظلوا في نفس المنزل مع هذا الرجل التعس

هدفيج : واحسرتاه ! ما هذا ؟ تعالوا ! ( تخرج مع الأطفال )

تل : إنك دوق

النمسا \_ إننى أعلم ذلك . إنك قتلت الإمبراطور ، عمك ، وسيدك الذي تدين له بالولاء .

جون : إنه سلبني ميراثي

تل: كيف ذلك!

أقتلته ملكك ، وعمك ! والأرض

لا زالت تحملك! والشمس لا زالت تشرق عليك!

جون : تل ، أنصت إلى ، قبل أن ـ

تل: إنك تفوح برائحة دم

ذاك الرجل الذي كان إمبراطورك وقريبك

وكيف جرؤت على الدخول في منزلي الطاهر

أترى وجهك اللعين لرجل فاضل

وتطالب بحق الضيافة ؟

#### \* \* \* \*

وإن كان شيللر قد فشل فى أن يصوغ مادته فى وحدة متكاملة إلا أنه يبدو أنه كتب المسرحية كلها من أجل هذه الخاتمة ، وإذا أدركنا هذا استطعنا أن ندرك أنه فى هذه المسرحية ، كها فى كل مسرحياته يولى الفكرة المقام الأعلى. فها تل وما الدوق جون فى آخر مشهد لمسرحية « وليم تل » إلا مجرد رموز متباينة لمعنى الحق والعدالة لا شخصيات تنبض بالحياة. وبالتركيز على الفكرة أضعف شيللر تعبيره المسرحى ، وإن كان فى الوقت ذاته وضع أسباس التطور التالى فى مسرح القرن التاسع عشر . وإذا ما تأملنا إلى جانب

صياغته للفكرة فى قالب مسرحى ، هذه المشاهد الجماعية فى مسرحيته الأخيرة \_ وهى مشاهد يصبح فيها الجمهور المحتشد كأنه وحدة مسرحية متكاملة \_ اتضح لنا مقدار تأثر كتاب المسرح الحديثين به . وقد نستخف الآن بكتاباته الرومانتيكية المثيرة وندرك ما بها من عاطفية متزايدة ، إلا أن هذا لن يخفى عنا ما بها من قوة ذاتية حتى وإن لم تتطور تطورا تاما .

### \*\*\*

## أتباع شيللر

ولقد أعقب شيللر عدد كبير من الكتاب المسرحيين الألمان الذين حاولوا استغلال إمكانيات المسرحية الرومانتيكية وإن كان حظهم فى النجاح ضئيلا. وعندما نتدبر أعالهم نرى الرومانتيكية وقد أخذت تسير من عنف إلى عنف ومن سخف إلى سخف ولقد استحوذت المواضيع السقيمة على انتباه هؤلاء الكتاب المسرحيين . كما وأن فكرة القدر التى كانت لا تستخدم إلا بقدر قد تمادى فيها هؤلاء الكتاب بدرجة الإسفاف الحق . وإذا انتهى التطرف فى تقليد الكلاسيك إلى الجمود ، فإن التطرف فى الرومانتيكية يؤدى إلى منتهى الانحلال : إن مصير الكاتب الصغير الذى يتشبه بالكلاسيك الجمود والبلادة ، ومآل الكاتب الرومانتيكي الصغير السخرية المحمود والاستخفاف.

وفى المسرح الألمانى اقترن هذا السخف بالمآسى التى تدور حول فكرة القدر وهكذا يعالج أدولف مولنر ADolf Mullner مسرحيته المسهاة «التاسع والعشرون من فبراير » التى كتبها فى سنة ١٨١٢ ، وسميت هكذا لأن أفراد عائلة حطاب قد ارتكب سفاح المحارم يموتون ببطىء الواحد بعد الآخر . ويلبى الضحايا نداء الموت المحتوم فى السنوات الكبيسة . وتزخر

مسرحيته « الجريمة ( ١٨١٦ ) بعناصر الكآبة السخيفة التي يولع بها المزاج الرومانتيكي الحزين . أما المسرحية التي كتبها زكرياس فرنر Zacharias Werner والمسهاة « فبراير الرابع والعشرون » (١٨٠٩ ) فهي و إن قلّت عن المسرحيات السالفة سخفا إلا أنها تعادلها في الإثارة المفتعلة . وهي تدور حول قصة قديمة تتعلق برجل كهل فقير وزوجته ، يقتلان شاباً غريباً يتبين آخر الأمر بأنه ابنهما الذي كان مفقودا منذ عهد بعيد . وفي مسرحيته التي لم تتم « الصليب في البلطيق The Cross on The Baltic » ( ١٨٠٦ ) نراه بالرغم من قوة بعض المناظر يتهادي في تصوير جو كئيب من العواطف الوثنية والمسيحية الأولى ، ولقد بالغ في هذا الاتجاه فريدريتش فون شليجيل في مأساته «الأركوس Alarcos » ( ۱۸۰۱ ) حتى اعتبرت مجرد تقليد تهكمي للمأساة . أما مسرحية « تأسيس براغ The founding of Prague » (١٨١٤) التي كتبها كلينس برنتانو فلم تصل حتى إلى مرتبة التقليد التهكمي للمأساة ، بها تزخر به من شعوذة وحوادث مثيرة . وهناك مشاهد في هذه المسرحيات لا تقل إمتاعا عن المشاهد النقدية الساخرة التي نجدها في مسرحيتي أوجست فون بلاتن هلرموند -August Von Platen Haller munde ألا وهما: « أوديب الرومانتيكي ( ١٨٢٩ ) و « الشوكة القاتلة The . ( \AY\ ) « Fatal Fork

ولقد هوى إلى الوحل حتى هؤلاء الذين يزيدون عمن سلف ذكره من الكتاب موهبة وعبقرية . وانتشر هذا الطراز المسرحى حتى شمل المسرح النمسوى كذلك . ونرى فى إنتاج فرانز جرلبارزر Franz Grillparzer مثلا طيباً لهذا اللون فى مسرحياته النمساوية التى قد يكون من العسير التمييز بينها وبين ما أنتجه معاصروه من الشعراء الألمان الذين أسكرتهم نشوة الاندماج فى هذا اللون من الكتابة .

وقبل ظهور جرلبارزر بقليل كان قد طرأ تغيير المسرح النمساوى، فحتى منتصف القرن الثامن عشر كان هذا المسرح يرحب من ناحية بالأوبرات التى تدور حول الملوك ورجال الحاشية والتى كانت غالباً من وحى الأوبرا الإيطالية ، كها يرحب بالمهازل الشعبية التى تمتاز بالبساطة والطرافة . وفى سنة ١٧٥٢ استضاف مسرح بورج Burgtheatre فرقة تمثيلية فرنسية كان لها فضل انتشار أسلوب موليير وراسين فى الكتابة المسرحية . ثم حل ممثلون ألمان فى العقد السابع من القرن الثامن عشر محل الممثلين الفرنسيين وفتح الطريق أمام إدخال النوع الرومانتيكى الذى رعاه شيللر . وكان جرلبارزر المؤلف النمساوى الأول الذى حاول معالجة هذه النهاذج الجديدة.

وعلى أثر هذا كتب مسرحية « امرأة من الأسلاف - Die Ahnfrau » (١٨١٧) وفيها نرى كيف أن جريمة ارتكبت ضد امرأة من أسرة الكونت بوروتين، تحل لعنتها على برتا وجارومير حتى تسم الأولى نفسها ويخر الثانى صريعا ، بعد أن يقتل أباه ، وذلك بفعل قبلة قاتلة أعطاها إياه شبح « امرأة من الأسلاف » . وبالرغم من المهارة التى تتجلى فى أعطاها إياه شبح « امرأة من الأسلاف » . وبالرغم من المهارة التى تتجلى فى إثارة جو من الرهبة فى هذه المسرحية إلا أنه من الجلى أن موضوعها سخيف من أساسه . وهكذا يحيط بمسرحيات جرلبارزر جو من العاطفية الرومانتيكية ، فمسرحية « سافو Sappho » (١٨١٩ ) تعالج بحماسة غرام الشاعرة اليونانية سافو بالشاب فاون Phaon الذى يكتشف ، الحسرة تملأ فؤاده ، أن عاطفته المزعومة نحو هذه السيدة لا تزيد عن كونها مجرد إعجاب بمواهبها الشعرية . إن حبه الصادق للخادمة ميليتا Melitta . قد استيقظ من سباته وسار بالمسرحية إلى ما يناسبها من نهاية محزنة . وبالرغم من جمال اللغة فى بعض المواضع ، فإننا لا نستسيغ قراءة مجموعة المسرحيات الثلاث اللغة فى بعض المواضع ، فإننا لا نستسيغ قراءة مجموعة المسرحيات الثلاث

The Sea Waves and Loves - Des Meeres und derبالبحر والجبر والجبر الناحية المسرحية. Liebe Wellen ( ۱۸٤٠) ليست ذات شأن يذكر من الناحية المسرحية. وهي تسرد كذلك بطريقة رومانتيكية مثيرة قصة مستمدة من الأدب الكلاسيكي تدور حول غرام هيرو ولياندر Hero and Leander . وتبدو بعض القوة في مسرحية «يهودية من طليطلة Juden von Toledo التي كتبها في سنة ۱۸۸۸ . كها قد نرى بعض المشاهد المثيرة في مسرحية «حياة وسقوط الملك أوتاكر المهاعر الرقيقة في المشاهد المثيرة في مسرحية ( ۱۸۲٤ ) . كها نلحظ بعض المشاعر الرقيقة في مسرحية ليبوسا Libussa التي كتبت حوالي ( ۱۸٤٨ ) ـ ولكن رغم هذا فإننا مسرحية ليبوسا هذه المسرحيات فناناً بارزاً في المضهار المسرحي . إنه شاعر أكثر منه كاتب مسرحي .

ونجد كفاءة ومقدرة أكبر فى كتابات هينريتش فون كليست Von Kleist مناسبة اللهاة بعض المشتت الذهن ، الذى كتب علاوة على مساهمته فى الملهاة بعض المآسى التى تزخر بألوان غريبة من العذاب ، والتى تكاد تشابه فى تصويرها للعواطف ما نجده لدى الكتاب الحديثين . فيعالج فى مسرحية « أسرة شروفنشتين The Schroffenstein Family ) بطريقة تكاد تبعد عن المستلزمات المسرحية ، الأثر السيىء الذى يحدثه فى نفس الأبناء شيخان من الطراز الذى يفرض إرادته على الغير.

وفى مسرحية بنتيسيليا Pen thesilea ( ١٨٠٨ ) يحيط بملكة الأمازون جو سقيم مقبض . وهى وإن كانت هائمة فى حب فاتح بلادها إلا أنها تقتله بين فيض من العواطف المتقلبة . ولا تقل مسرحية Von Heilronn سقها وإقباضا عن المسرحية السالفة ، رغم أنها أصابت بعض النجاح بين الجمهور المعاصر . وهى تصور جواً غرامياً كئيبا ، وتبين

كيف أن البطلة تستعذب أية إهانة من قبل حبيبها . ونجد متعة أكثر في مسرحية « أمير همبورج The Prince of Homburg Der Prinz Von Homburg » ( ۱۸۱۱ ) التي تعالج موضوعاً غريباً في أسلوب غريب . وتبدأ بمشهد شبه رمزي في جو حالم متتبعة قصة حب تدور حول الشرف والواجب . ويختلط التهكم بالهدف الجدى في خلق جو الإثارة المسرحية التي تصل إلى أبرز مشهد في الفصل الثالث فنرى الأمير الهمام وقد اعتقل وحكم عليه بالإعدام لعدم تنفيذه الأوامر العسكرية \_ نجده وقد خارت قواه فجأة أمام الموت وأخذ يتوسل بطريقة مخزية لإخلاء سبيله ، مما يذكرنا بسلوك كلاوديو Claudio في مسرحية شكسبير المسهاة « كيل بكيل Claudio في مسرحية Measure » . وفي فزعه من الموت كان على استعداد لأن يذل نفسه أمام الأمرة الكبرة ويتخل حتى عن هذا الحب الذي استيقظ في قلبه نحو ناتالي Natalie : إن ما يميز هذه المسرحية ليست النغمة البروسية التي تدعو إليها في شكل يكاد يكون صوفياً ، ولكن الطريقة التي ابتعد ما كليست Kleist عن الأسلوب السهل الذي استخدمه الكتاب الآخرون ممن يعالجون المسرحية الرومانتيكية التاريخية ، بأن ضمن مشاهد مسرحته الخبال الخارق والتعمق السيكولوجي والفكاهة في وقت واحد . وقد تذكرنا هذه المسرحية بمسرحية أخرى لا تختلف عنها في دراستها للتاريخ ، وهي « موقعة أرمينيوس The Battle of Arminius التي كتبت في ١٨٠٨ ، وطبعت سنة ١٨٢١ وتتبع كليست هنا الخطوات التي سار عليها الكاتب المسرحي ف . ج كلوبستوك F.G. Klopstock في مسرحيته الرومانتيكية ذات الأجزاء الثلاثة: Hermann Und وأرمنيوس والأمر ) Hermanns Schlacht ۱۷۸٤ ) Der Fursten و Arminius and the Prince وموت أرمنيوس The Death of Arminius - Hermanns Top ) تتبع خطاه في

مزجه العاطفة \_ بمهارة أحيانا وبسذاجة أحيانا أخرى \_ بهدف سياسي طغى على المسرحية بشكل ظاهر متعمد .

ولا تصل أى من المسرحيات السالفة إلى مرتبة الامتياز وإن كشف كل منها عن قوة محمومة تشهد بأنها من إنتاج عبقرى أدرك هو نفسه نقائص عبقريته .

ولقد دوت في أذهان هؤلاء الرجال أفكار كبيرة كان من الممكن أن تزلزل كيان المسرح . ومن هذا الطراز ما نجده في الإنتاج العجيب لكريستيان ديتريتش جراب Christian Dietrich Grabbe التي تتخذ فيها مسرحية «نابليون أو المائة يوم Christian Dietrich Days المسرحيات المائة يوم Napoleon or The Hundred Days . أما مسرحيات قارة بأكملها مسرحا لها ويقوم بالتمثيل جيش بأكمله . أما مسرحيات جراب الرومانتيكية التاريخية الأخرى التي يتسع مداها لتشمل مواضيع كلاسيكية في «ماريوس وسلا Marius und sulla » إلى مواضيع خيالية كما في « دون جوان وفاوست » إلى ميدان التاريخ الألماني كالتمثيلية المسلسلة في « دون جوان وفاوست » إلى ميدان التاريخ الألماني كالتمثيلية المسلسلة خاصة للمسرح رغم ما فيها من اتساع المدى وما فيها من قيمة أدبية . فجدير أن تذكر من بينها مسرحية « هانيبال Hannibal » ( ١٨٣٥ ) التي قيمة أدبية متاز بمحاولتها الجديرة بالإعتبار في تطوير مسرحية تدور حول شخص واحد ، كما تمتاز بقوة كثيرة من مشاهدها .

وليس هناك من شك فى أننا نجد فى المسرح الرومانتيكى هذا عناصر استغلها وطورها الكتاب فيها بعد ، وإن كان الاهتهام الذى تثيره خير هذه المسرحيات التى كتبت فى أوائل القرن التاسع عشر ينصب على قيمتها التاريخية أكثر من قيمتها الذاتية . لقد كان الخيال الشاعرى لهؤلاء المؤلفين يجنح بهم بعيداً عن نطاق المسرح .

## الاتجاه إلى الميلودراما: كوتزيبيو Kotzebue

أخذت جذوة الحركة الرومانتيكية فى ألمانيا فى الانطفاء ، وكلما سار بها الزمن تشعبت إلى اتجاهين ، يوضح أحدهما بصفة قوية هذه الشخصية المسرحية العجيبة أوجست فردريتش فردناند فون كوتزيبيو -August Frie المسرحية العجيبة أوجست فردريتش فردناند فون كوتزيبيو لناقد الأدبى لشأنه وإهمال المؤرخ المسرحى له ، فإنه أحدث أثراً عميقا فى تطور المسرحية فى أوائل القرن التاسع عشر . فهو الذى استطاع أن يجعل أسلوب شيللر الشعرى قريبا إلى إفهام الجهاهير كها أنه يقاسم جلبرت بكسيريكور -Guil المسرح فى هذا العصر .

وقد لا نجد شيئاً نمتدحه في مقدرته الأدبية ، وقد تكون فلسفته مزيفة ، إلا أننا مع هذا لا نستطيع الإفلات من الحقيقة القائلة بأنه ما من كاتب مسرحي ألماني حظى بها ناله من شهرة سواء في ألمانيا أو في الخارج . ولقد ترجمت ثلاث وستون مسرحية من إنتاجه إلى اللغة الإنجليزية في هذه السنوات التي كان المذهب الرومانتيكي سائداً فيها ، كها أنه مثلت اثنتان وعشرون مسرحية منها ، ومن بينها المسرحية التي أصابت شهرة كبيرة والمسهاة وعشرون مسرحية منها ، ومن بينها المسرحية التي أصابت شهرة كبيرة والمسهاة «الإسبان في بيرو أو موت روللا The Spaniards in Peru - or the كبيرا والمسهاة اللهربين والمسهاة ( المعربية التي أثارت جدلا كبيرا والمسهاة ( الغريب) Death of Rolla ) وهي نسخة من مسرحيته المسهاة « النفور من الناس والندم Misanthropy and Repentance التي طبعت.

(۱۷۸۹). ولقد استحوذ كوتزيبيو على اهتهام الجهاهير في لندن لدرجة الهوس، ولدرجة أن معظم الناس كانوا لا يفكرون إلا في مسرحياته عند الكلام عن المسرح الألماني . لقد تأثر هو نفسه كثيرا بفولتير وروسو ، وأعاد إلى فرنسا أفكارهما وقد تبلورت في الكيان المسرحي واصطبغت بالروح الألمانية : ولم يقل اهتهام الناس به في باريس عنه في لندن بأية حال من الأحوال .

وكان كوتزيبيو يكتب للمسرح عن وعى وتخير تام لمادته . وتكاد تصطبغ معظم مسرحياته بالاتجاه إلى التفلسف العاطفى وإن كان لا يقدم للجمهور من هذا العنصر إلا القدر المحتمل . ولقد برع فى خلق التأثيرات المسرحية ، وكان لا يتوانى فى التضحية بالكثير من أجل خلقها ، كما لا يتوانى فى التضحية بالكثير من أجل خلق الأثر المسرحى العام . ولقد أخذ عن زملائه الكتاب الرومانتيكيين مواضيعهم التاريخية التى غالبا ما كانت مستوحا من العصور الوسطى ، وأخذ عن الفلاسفة الفرنسيين اهتمامهم بالنواحى الإنسانية . واتسع مجاله حتى سار به من العالم القوطى الغابر إلى غزو بيرو ، إلى معالجة مواضيع اجتماعية عائلية مألوفة وإلى مشاهد مسرحية تدور حول خبراته فى روسيا . إن قلمه السيال لم يكف عن الكتابة .

وكان يصور شخوصه فى إطار رومانتيكى عاطفى ، وعن طريق هذه الشخوص بالإضافة إلى التطور المثير للحبكة المسرحية أصبح أحد مؤسسى الميلودراما . فالنهاذج الثابتة للشخوص ، والحوادث المثيرة ، والخواتيم المفتعلة لمسرحياته تكاد تنطق مطالبة بالموسيقى التصويرية . ومن السهل أن نرى أثر أسلوبه على هذا النوع من المسرحية الذى كان سائداً فى أوائل القرن التاسع عشر.

ومن العبث محاولة تحليل أعماله . وفي الوقت نفسه يجب أن نلفت النظر

على الأقل إلى عدد قليل منها أصاب شهرة أو تعليقات خاصة في ذلك الوقت . وتأتى في المقدمة مجموعة من المسرحيات منها « النفور من الناس والندم » « وفقر ونبل » التي طبعت سنة ( ١٧٩٥ ) و « عائلة شقية أو التضحية بالنفس » ( ١٧٩٨ ) و « ابن غير شرعي » التي طبعت ١٧٩١ . وقد أثارت هذه المسرحيات الإنتباه لأن كوتزيبيو خطا في براعة ومهارة بالمسرح البورجوازي إلى مدى لم يبلغه في عهد ليسنج ورفقائه . ففي المسرحية الأولى كان من الجرأة بمكان حتى إنه مهد لظهور شخصية « المرأة ذات الماضي » وهي شخصية كانت مألوفة في أواخر القرن التاسع عشر . وفي المسرحية الثانية يقص تنكر أب لطفله الذي كان سبب وفاة زوجته العزيزة . وتبدأ الثالثة بمنظر متوتر يبين فيه امرأة كهلة ضريرة تعيش في حجرة خيم الفقر على أرجائها ، وهي التي كان لها خدم وحشم ، وهي التي لا تدرى من أمر التغيير الذي طرأ على حالها شيئا . وتعالج هذه المسرحية قصة زوجة وفية لزوجها في محنته ، وإن كانت تهيم حبا بشخص آخر . أما المسرحية الأخيرة فهي تعالج قصة طفل غير شرعي . إن هذه المواضيع بها جرأة لم يتعودها ذلك العصر ويمكن أن ندرك كيف بدت مفزعة للبعض ، وجريئة مبتكرة للبعض الأخر .

ويستغل كوتزيبيو مهارته المسرحية كل إستغلال فى سرد قصص هذه المسرحيات ، ولقد تعلم من كتاب الميلودراما اللاحقين كثيراً من الحيل المسرحية . وهاك على سبيل المثال خاتمة مسرحية «فقر ونبل » كما بدت للقراء الإنجليز في سنة ١٧٩٩ . إن الزوج المكلوم يتحدث عن وفائه لذكرى زوجته الراحلة :

بلم Plum : نعم ، إنها تعيش هنا \_ إننى أشعر بوجودها \_ إنها بالقرب منى \_ و إلا لما شعرت بالراحة ؟ على هذا الكرسي قد جلست ( ينظر

إلى خلف الكرسى). وهاك لا يزال قليل من مسحوق الشعر، إننى أحرص عليه. على هذه المنضدة جلست وكتبت، بنفس هذه الريشة، خطابات رقيقة إلى زوجها السعيد! ها هى خطاباتها! إن كل خطاب منها ذكرى لقلبها العظيم! لحبها الوفي! إن هذا القفاز قد عملته لى \_ وهذا الصديرى هدية منها في عيد ميلادى \_ وخصلة الشعر هذه أخذت بعد وفاتها. آه! وها هى صورتها! (ينزع الستار عنها)

لويزا: (رافعة يديها أسفل الصورة) أمى!

بلم : (يتقهقر فزعا) أيتها الفتاة ، ماذا تفعلين ؟

لويزا : (بشدة وعنف) أمى . . أمى !

بلم : ( يرتعد ولا يستطيع الكلام من شدة التأثر ) تكلمي ! من أنت ؟

لويزا : إنهاكانت أمى .

بلم : لويزا .

لويزا: ابنتك.

( يريد بلم أن يتكيء عليها ، تخونه قدماه ويخر على كرسي إلى الخلف )

لويزا : (تهرع إليه وتضم ركبتيه إليها) أبي . . غفرانا !

بلم: هل أنت حقا ابنتي ؟

لويزا : ألا يقول قلبك « نعم » ؟

بلم : (وهو يربت على عنقها) نعم ، هو أنت !

لويزا : لقد كتبت لك خطابات دون جدوى ولهذا عزمت على محاولة كسب حنانك بنفسى .

بلم: لقد نجحت في ذلك!

لويزا : أتغفر لى ؟

بلم : ألا تغفرين لى أنا ؟ أوه ، كيف تسنى لى حرمان نفسى طوال هذا الوقت من هذا العزاء ( يرفع لويزا من الأرض ) ابنتى الحبيبة ! ساعدينى ـ إن قدماى ترتعشان ـ سيرى بى إلى صورة أمك ، حيث أدعو لك وأباركك !

إن مثل هذه المشاهد العاطفية مع الجرأة التى لم يعهدها العصر كانت مصدر شهرة كوتزيبيو . كما أن مثل هذه المشاهد جلبت شهرة لمعاصره أوجست فلهلم إفلاند August Zilhelm Iffland الذى تتبع خطا كوتزيبيو ، وإن كان أقل موهبة منه كما يتجلى في مسرحية « الحطابون The كوتزيبيو ، وإن كان أقل موهبة منه كما يتجلى في مسرحية « الحطابون Foresters » التى طبعت سنة ١٧٨٥ و « أولاد الأخ The Nephews » التى طبعت سنة ١٧٨٥ . ولكن كان عند كتزيبيو أسهم أخرى في جعبته . فهناك مجموعة أخرى من مسرحياته تعبر عن مشاعر كالتى كان يعبر عنها روسو في كتاباته وتتلاعب بشكل ماهر بالمشاعر الإنسانية . ففي مسرحية «الضرة كتاباته وتتلاعب بشكل ماهر بالمشاعر الإنسانية . ففي مسرحية الضرة عجريرة مهجورة فيحب مالفينا المرأة المتوحشة ، في الوقت الذي يحتفظ فيه بحبه لزوجته أديليد Adelaide . وتصور الخاتمة هذا أصدق تصوير :

مالفينا : ( تلتفت بحنان إلى أديليد وإن كانت ترتعش ) لقد صليت من أجلك ، ومن أجل نفسى ـ فلنكن أختين !

أديليد : أختان ! (تستمر بعض اللحظات غارقة في التفكير ) أختان ! أيتها الفتاة الحلوة ، لقد أثرت في نفسى فكرة تجلب العزاء والراحة إلى

نفسى! نعم سنكون أختين ، وسيكون هذا الرجل أخا لنا إننا لا نستطيع العيش معه سويا ، كما لا تستطيع إحدانا الاستئثار به (بحماس) نحن ، نحن الأختين ، سنسكن كوخا واحدا ، وسيسكن هو كوخا آخر . سنعلم أطفالنا ، وسيساعد كل منافل النهار نكون عائلة وفى الليل ننفصل ما رأيك ؟ أتوافقين ؟ . . (تمد ذراعيها إلى ضرتها) عناق أخوى!

#### \* \* \* \*

وتسود نفس الروح مسرحية « الزنوج المستعبدون Die Negersklaven » ( 1۷۹۵ ) التى يبدو فيها إلمامه العجيب بفلسفة القرن الثامن عشر عندما يتناول الشخصيات التى تثير الشفقة والحنان .

وتقترب كثيرا من هذه المسرحيات وإن زادت عنها إثارة رومانتيكية تلك المسرحيات التي عالجت غزو الأمريكتين . وتبرز في هذا المجال مسرحية المسرحيات التي عالجت غزو الأمريكتين . وتبرز في هذا المجال مسرحية «الأسبان في بيرو Die Spanier in Peru » ومن هذه المسرحيات يسهل الإنتقال إلى النوع المسرحي الذي نجده في مسرحية - التي تعالج مواضع faucon التي طبعت سنة ١٨٠٠ ، ومنها إلى المسرحيات التي تعالج مواضع روسية ـ التي أبرزها « الكونت بنيوسكي ، أو مؤامرة كامتشاتكا Benyowsky, or , The Conspiracy of Kamtschatka استطاع كوتزيبيو بهذا التنوع الدائم أن يجذب انتباه واهتهام الجهاهير ، كها أنه قدم لخلفائه من الكتاب المسرحيين اقتراحات عن الشكل المسرحي ، وكذلك تلميحات تنير السبيل للتطور التالي في الحبكة المسرحية .

# الميلودراما في فرنسا وانجلترا

بكسيريكور Pixérécourt وأتباعه

بينها كان المسرح الألمانى يكشف عن قوة حلت به فجأة ودون سابق إنذار، إذ لم تقدم باريس للمسرح الفرنسى إلا النذر اليسير مما يستحق من الاعتبار . وإذا بحثنا عن السبب نجده أساسا فى تصميم المسارح الكبيرة على الاحتفاظ بالمثل المسرحية الكلاسيكية ، هذا علاوة على الاضطرابات السياسية فى هذا العصر . وكان العصر مواتياً لنمو الرومانتيكية ، إلا أن راسين Racine كان يعتمد على مكتبة واسعة من النظرات الشبه كلاسيكية فى الحيلولة دون تطوير أسلوب أدبى يعنى بالتعبير عن الآراء المتغيرة التى تبعثها مدنية مختلفة .

وفى الوقت نفسه كانت جماهير النظارة شغوفة إلى مشاهدة نوع مسرحى يختلف عن هذا النوع الذى مجه الناس لكثرة مدح النقاد له ، ومن ثم نشأ هذا النوع الغريب من المسرحية، الذى سرعان ما شاع باسم ميلودرام -Mél .

لقد انتقلت هذه الكلمة أصلا من إيطاليا إلى فرنسا على أنها مرادفة لكلمة «أوبرا» ولكن ما إن حل القرن التاسع إلا وكانت قد اتخذت مدلولها الخاص الذى عرفت به فيها بعد \_ أى مسرحية شعبية بحبكة مسرحية جادة مثيرة تتخللها مشاهد فكاهية وتصطحبها الموسيقى التصويرية . وفي هذا النوع من الإنتاج المسرحي لا يصبو الكاتب إلى التعمق في الهدف الفلسفي أو التأنق الأدبى ، ومن ثم تتجه شخوص الميلودراما إلى أن تصبح مجموعة من النهاذج الثابتة التي تعرض بطريقة بسيطة واضحة لا لبس فيها ، بينها يتعمد المؤلف السياح للحركة المسرحية في أن تطغى على الحوار . والفضل في يتعمد المؤلف السياح للحركة المسرحية في أن تطغى على الحوار . والفضل في

تطوير وتدعيم هذا النوع المسرحى يرجع أساسا إلى كوتزيبيو فرنسا جلبيردى بكسير يكور Guilbert de Pixerecourt الذى عرفه الجمهور أول الأمر عن طريق مسرحيته «سليكو أو العبيد المتسامحون -selico, or, The Magnan » في سنة ١٧٩٣ ، والذى سرعان ما شكل العناصر التي سيكثر أتباعه استخدامها .

وكان مثله مثل كوتزيبيو في تخيره لمادة مسرحياته وفي تنوع مواضيعه . ولقد اعتمد على القصص الشعبية في كثير من حبكات مسرحياته : فمسرحية المغاربة في إسبانيا The Spanish Moors ( ١٨٠٣ ) ومسرحية الغاربة في إسبانيا The Dumb Girl of the Forest ( ١٨٢٨ ) ومسرحية مستمدتان من مصادر فرنسية . ويتبين اتساع مجاله المسرحي في كتابته ( المربنسون كروزو Robinson Crusoe ) و « زعهاء أسكتلنده The Castle of Loch Le ) وقلعة لوخ ليفن -١٨٠٩ ) وقلعة لوخ ليفن -١٨٠٢ ) وفي محاكاته لكوتزيبيو كتب مسرحية « بزار ١٨٠٢ ) واتجه شرقا كها فعل زميله الألماني فكتب مسرحية «مناجم بولنده ( ١٨٠٥ ) واتجه شرقا كها فعل زميله الألماني فكتب مسرحية «مناجم بولنده ( ١٨٠٠ ) Poland

ولا تكشف أى من هذه المسرحيات عن قيمة تجعلها جديرة بالاعتبار الخاص ، إلا أنه يجب أن نصدر رأيا فيها كها فعلنا مع كتابات كوتزيبيو . وعلى الرغم من انعدام قيمتها الأدبية تقريبا ، إلا أنه يجب ألا نقلل من شأن أثرها على المسرح . فطريقة سكريب Scribe المسرحية البارعة هى جماع مهارتى بكسيريكور وكوتزيبيو . ونتج عن الاثنين الميلودراما الإنجليزية . وعلى الرغم من أن جيته كان محقا دون شك في استقالته من مسرح فيار الملكى Weimar Court Theatre عندما أخرجت مسرحية بكسيريكور

«كلب مونتارجى - The Dog of Montar » (كلب مونتارجى - The Dog of Montar » ( اعتقادا منه بأنه نما يحط من كرامته ارتباطه بمسرحية يكون البطل فيها كلباً \_ فإن الحقيقة ماثلة وهي أن بكسيريكور يعرف جمهوره ويدرك أن الكلاب تتلاءم تلاؤما تاما مع ذوق جمهوره .

ومن السهل أن نرى كيف أصاب بكسيريكور نجاحا بأن ضمن عناصر موجودة في المسرح الفرنسي بالفعل قرب نهاية القرن الثامن عشر شكلا مسرحياً محدودا ؛ كما أنه من السهل كذلك أن نتتبع اتجاه المسرح الإنجليزي إلى الميلودراما قبل أن يبرز نفوذ بكسيريكور بسنوات عدة . ففي ( ١٨٠٢ ) كتب الكاتب توماس هولكروفت Thomas Holcroft الذي كان قد أصاب شهرة بكتابة بعض المسرحيات العاطفية \_ كتب مسرحية تسمى " قصة غامضة A Tale of Mystery » وهي مقتبسة من مسرحية لهذا المؤلف الفرنسي تدعى «سالينا أو طفل الأسرار -Caelina or l'Enfant du Mys tere » ( ١٨٠٠ ) . وبهذا افتتح هذا الكتاب هذا النوع المسرحي الجديد الذي شاع بعد ذلك . وفي الوقت نفسه يمكن أن نلحظ وجود العناصر المختلفة التي يتكون منها هذا اللون المسرحي في كتابات أسبق من توماس هولكروفت ، فنجدها في المسرحية المثيرة التي كتبها م . ج . لويس M.G. Castle Spectre » باسم « شبح القلعة ۱۷۹۷ ) Lewis «كولمبس» ( ۱۷۹۲ ) ومسرحية « زورنسكي Zorinski » ( ۱۷۹۰ ) للكاتب المسرحي توماس مورتون Thomas Morton . والحقيقة هي أن المسرح لم يمده كتاب الأدب بها يكفيه من مسرحيات تتمشى مع الروح الحديثة إذ ذاك ، وكان المسرح لهذا تواقا إلى لون شعبي يتلاءم مع روحه، ولقد ابتدع هذا اللون بالفعل . فلم يكن بكسيريكور وكوتزيبيو مجددين أكثر منها معرين ومدركين لدرجة غرعادية لمطالب عصرهما .

ولقد انتعشت الميلودراما وأصابت نجاحاً خاصا بسبب الاحتكار الذي طال عليه الأمد وخول لمسرحى دوررى لين وكوفنت جاردن الشتويين Drury طال عليه الأمد وخول لمسرحى دوررى لين وكوفنت الصيفى Lane & Covent Garden ومسرح هاى ماركت الصيفى دون غيرها الحق في عرض المسرحيات .

وكانت جماهير النظارة فى ازدياد ، وكان كثير منهم يطلب أنواعاً من التسلية تخرج عن نطاق المسارح المسجلة المذكورة ، ولقد وجد مخرج لهذا بافتتاح أماكن أخرى للتسلية \_ سرعان ما أطلق عليها المسارح الصغيرة Minors التى تمكنت من التملص من القانون بعرضها مسرحيات موسيقية . وهكذا لم تتمش الميلودراما مع روح العصر فحسب ، بل إنها كانت ضرورة عملية كذلك .

وعلاوة على ذلك كانت هنالك ضرورة مسرحية. فلقد أفسد مجهودات الشعراء الرومانتيكيين تغاليهم فى التمسك بالكلاسيكية كألفيرى كالشعراء الرومانتيكيين تغاليهم فى التمسك بالكلاسيكية كألفيرى والتغالى فى محاكاة شكسبير كشيللر ،أو التهادى فى الجوانب المعنوية كجيته. والمسرح الحديث كان يتطلب طرقا مسرحية جديدة تتلاءم معه ، ولم يكن هؤلاء الشعراء على استعداد للوفاء بهذا الغرض . وقبل إصابة أى تقدم فى الكتابة المسرحية كان من الضرورى اتخاذ اتجاه جديد نحو الحيل المسرحية الكتابة المسرحية التى قد يستفيد الكتاب المسرحيون منها \_ وهنا بالفعل تمكن كوتزيبيو وبكسيريكور ومن سار على نهجها من تقديم مقترحات ذات أهمية كوتزيبيو وبكسيريكور ومن سار على نهجها من تقديم مقترحات ذات أهمية بإبسن ينبع من الميلودراما . فلقد تلقف سكريب Scribe وساردو Sardou ما قدمه للمسرح كتاب الميلودراما الأوائل وكادا أن يجعلا من طرق الكتابة المسرحية علما من العلوم . وعلى الرغم من البون الشاسع بين سكريب المسرحية علما من العلوم . وعلى الرغم من البون الشاسع بين سكريب وإبسن ، إلا أن الكاتب الأخير لم يكن ليتسنى له من الناحية الفنية كتابة وإبسن ، إلا أن الكاتب الأخير لم يكن ليتسنى له من الناحية الفنية كتابة

مسرحياته بمثل هذه السهولة ما لم يمهد سلفه المغمور الطريق له . قد لا تقدم لنا الميلودراما عمقاً في التفكير أو عنفاً في المشاعر ، ولكنها مع هذا أحدثت أثراً قويا في تطور المسرح الحديث .

\* \* \* \*

### انتشار المأساة الرومانتيكية

#### The Spread of Romantic TRAGEDY

وبينها سادت الميلودراما مسارح انجلترا وفرنسا ، إذ بدول أخرى يتذوق بعضها المتع المسرحية لأول مرة فى تاريخها ، تقوم بمحاولات جليلة ؛ وإن كانت فاشلة فى أغلب الأحوال ، فى إنتاج مآسى من النوع الرفيع الممتاز . وفى معظم الأحوال أنتجت هذه المجهودات ، الذى كان يقوم بها شعراء لا يتمشون مع مستلزمات المسرح فى عصرهم ، مسرحيات تصلح للقراءة أكثر منها للتمثيل المسرحى . ونظراً لأن جل اهتمامنا ينصب على المسرح ، فليس هنا ما يلزم الإفاضة فى الحديث عن هذه المآسى الكثيرة التى كتبت بمختلف اللغات ، وكل ما يلزم هو استعراض سريع فى مختلف البلاد للأعمال المسرحية التى تتضمن قيمة فنية ذاتية والتى تمثل الاتجاهات المسرحية أكثر من غيرها .

ففى إيطاليا التى لم يتمكن الأسلوب الشكسبيرى من أن يدعم فيها جذوره، انتقل لواء الكتابة المسرحية ، بعد أن تسلمه جيوفانى بنديمونتى Giovanni Pindemonte الذى تكشف مسرحيته « لوشيو كوينزيو شنشناتو Lucio Quinzio Cincinnato » ( ١٨٠٠ ) بداية لإدراك طريق يختلف عها سار عليه أتباع راسين Racine انتقل لواء الكتابة إلى الكاتب المسرحى العظيم ألسندرو مانزونى Alessandro Manzoni الذى تعد قصته

Promessi Sposi من أروع القصص التاريخية العالمية . وكتب مانزونى للمسرح مسرحيته الأولى «أدلفى Adelfi » التى طبعت سنة ١٨٢٢، والتى تدور حوادثها في لمباردى في القرن الثامن عشر . وتجمع شخوصها بين الرمزية والواقعية . وأهم هذه الشخوص شخصية الملك دزيديريو -Deside الذي لايعرف إلا قانون السيف بها في ذلك من وحشية وقسوة ، ثم شخصية ابنه الذي حولت المسيحية من طبيعته ، وشخصية البطلة النبيلة اللطيفة إرمنجاردا Ermengarda . وتعرض مسرحيته الثانية « كونت كارمانيولا ١٨٢٠ ) دراسة لشخصية قائد نبيل أحاطته الدسائس من كل جانب وحكمت عليه البندقية التي تفاني في خدمتها بالإعدام .

وإن كان قد تطرق إلى ذهن البعض أن هاتين المسرحيتين تستطيعان إحياء المأساة الإيطالية ، إلا أن إيطاليا مرت عقب مانزوني بفترة قفراء مجدبة استمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر . وعبثا حاول جيوفاني باتستا نكوليني Giovanni Battista Niccolini بكتابته مسرحية بوليسينا -Plois نكوليني مان والفيري Giovanni Battista Niccolini بكتابته مسرحية الأصلية على نهاذج راسين وألفيري Alfieri . وأهم إنتاج لهذا الكاتب هو مسرحية أرنالدو دا برشيا Arnaldo de Brescia ( ۱۸٤٣ ) التي يصور فيها جهود أرنالدو دا برشيا وإستاسيو كونت كامبانيا لتحطيم قوة البابا وإنشاء إمبراطورية شعبية تسير على الطرق التي كانت متبعة في قديم الزمان . وتفشل جهود أرنالدو لوصول قوة كبيرة لا قبل له بالتصدي لها من ناحية ، وللخيانة التي كان سببها إشراك أديليد ، زوجة أوستاسيو في المؤامرة على كره منها . ويصور نيكوليني بوضوح أهدافه السياسية في هذه المسرحية وفي المسرحيتين السابقتين التي تسود فيهها النعرة الخطابية ، وهما « أنطونيو المسرحيتين السابقتين التي تسود فيهها النعرة الخطابية ، وهما « أنطونيو

فوسكاريني Antonio Foscarini » ( ۱۸۲۷ ) و« جيوفاني دا بروتشيدا Giovanni da Procida » ( ۱۸۳۰ ) وهناك كاتب سياسي آخر يدعى سلفيو بليكو Silwio Pellico اشتهر بنضاله من أجل تحرير إيطاليا واشتهر بكتابته ترجمة دقيقة لحياته تدعى Le Mie Prigioni . ولقد أنتج للمسرح ثلاث مسرحيات متشابهة « يوفيميو دا مسينا Eufemio da Messina » (۱۸۲۰) و « استردانجادی » ( ۱۸۳۲ ) و « تمازو مورو ۱۸۲۰) Moro » (۱۸۳۳ ) . وتصطبغ بالروح الوطنية مسرحيتا الكونت كارلو مارنسو Count Carlo Marenco واسم الأولى « بوندلمونتي وأميداي Boundelmonte e gli Amadei » ( ۱۸۲۷ ) والثانية « لودوفيكو سفورتزا Lodovico Sforza » ( ۱۸۳۳ ) . ولا تتمتع المسرحيتان بمزايا كثيرة ، و إن كانت المسرحية الثانية التي تدور حوادثها في فلورنسا في القرن الثالث عشر تثر اهتاماً خاصاً لتصويرها الفعال لشخصية البطل الذي يكاد يصل إلى مرتبة القديسين . ومن بين المسرحيات العديدة المتماثلة التي ظهرت في تلك السنوات يجدر بنا ذكر مسرحية واحدة ، ألا وهي بياتريش دى تندا -Bea trice di Tenda التي طبعت ١٨٢٥ ، والتي كتبها كارلو تدالدي فوريس Carlo Tedaldi Fores الذي ينجح رغم محاكاته لأسلوب عدد كبير من المؤلفين من بينهم شكسبير وألفيارى في عرض صورة رائعة لشخصية بطلة المسرحية .

وتلمع هذه المسرحيات بها فيها من روح سياسية أكثر من تمشيها مع المستلزمات المسرحية . إن الشعراء ، كها هي الحال في أماكن أخرى ، كانوا بعيدين عن الاتصال بالمسرح الشعبي حيث جماهير النظارة التي لم تكن لتستسيغ هذا الجو الفلسفي العزيز المنال وتتمتع بجو الأوبرا الرومانتيكية وبفكاهات المسرحيات الهزلية .

ولقد فشلت كذلك دول أخرى في الإسهام بكتابات مسرحية تستحق الذكر من هذا الطراز ، وإن كان من المهم أن نلاحظ أن دولا عديدة تدين ببعثها المسرحي لوحي الحركة الرومانتيكية . وإن لم يظهر في هذه السنوات شيء ذو بال ، إلا أن الدافع الذي أوجدته هذه الحركة الرومانتيكية كان على ما يبدو ذا أهمية كبيرة . فهناك مثلا اسكنديناوة التي بدأت تتململ انتظارا لظهور عبقرية إبسن . وفي الدانهارك ظهر آدم جوتلوب أولينشلاجر Adam Gottlob Oehlenochleger ولقد اندفع تحت تأثير شيللر إلى حد كبير في إنتاج مسرحية « إيرل هاكون Haakon Jarl » ( ١٨٠٧ ) التي يدافع فيها عن عقيدة الإنسان البدائي المتوحش . ومسرحية «بالناتوك Palnatoke (١٨٠٩) التي تعالج في أسلوب المأساة أسطورة تيوتونية « Teutonic Mythh » ومسرحية غرامية تدور حول العصور الوسطى تسمى « أكسل وفالبورج Axel and Valborg » (١٨١٠). وتوج أعماله بمسرحية جديرة بالاهتهام كتبت بالألمانية وتسمى « كوريجيو Correggio » ( ١٨٠٩ ) وتدور قصة هذه المسرحية حول شخصية فنان أشبه بالقديسين يسمى أنطونيو أللجري Antonio Allergri الذي يعيش بين أصحابه في جو زاخر بالعاطفية والرومانتيكية معتبرا الفن بديلا عن الدين . ومن الطريف أن نلاحظ بأنه قد نجد هنا مصدر هذه المسرحيات العديدة التي كتبت في القرن التاسع عشر والتي تدور حوادثها حول حياة الفنانين . ولقد كان لاستخدامه المسرحية التاريخية أثر قوى واسع النطاق يكاد يشمل كل كتاب المسرحية الإسكديناويين في أواخر القرن التاسع عشر . وعلى الرغم من وضوح النقائص الرومانتيكية في مسرحياته إلا أنها كانت من القوة بمكان جعلها تؤثر على عقول كتاب أكبر منه شأنا.

ولقد أنجبت السويد الكاتب المسرحي بنجت لدنر Bengt Lidner

الذى نالت مسرحيته « موت الكونتيسة سباستارا dod Death of Countess Sq astara ) كثيرا من المدح في طعقت من الأوقات . وكان يزامله الكاتب السويدى أريك جوهان Erik Johan Stagnelius الذى كتب مسرحية شعرية تسمى «الشهداء The Martyrs - Martyrerna » ( ۲۲ ـ ۱۸۲۱ ) ومأساة تدعى اثر كبير على أولنشلاجار Oehlenschlager ) . ولقد كان للكاتبين

ونفس الانتعاش المسرحي يمكن أن نتلمسه في المناطق الروسية البعيدة . وعلى الرغم من أن كل المسرحيات التي كتبت هناك قبل منتصف القرن التاسع عشر كانت ملاهي تقريبا \_ إلا أنه يجدر بنا ألا نهمل المجهودات الطويلة المتصلة لمحاولة إنشاء مسرح يقدم المآسى والمسرحيات الشعرية الجادة .

وإذا تتبعنا هذا التطور لوجدنا أولا نشاط الكاتب إسكندر بتروفتش سوماركوف Alexander Petrovich Sumerokove وهو من أكبر المتحمسين للمسرح الفرنسي وقد أثّر فيه كوريني وراسين وفولتير أعمق الأثر. وقبل نهاية القرن الثامن عشر ، على أي حال ، أخذ النفوذ الألماني يعدل من هذا الاتجاه الفرنسي . فبعد ذلك بقليل أتت طفرة جديدة عن طريق معرفة شكسبير وبيرون . ولقد مهد كل من فاسيلي أندريفتش زوكوفسكي Vasili Andreevich Zhukovski وإفان أندريفتش كريلوف زوكوفسكي الامريق لظهور مؤلف عظيم ظهر أخيراً في شخص «إسكندر سرجيفتش بوشكين المهود مؤلف عظيم ظهر أخيراً في شخص تبدو أهميته على الأرجح في كونه شاعرا غنائياً أكثر منه مؤلفا مسرحيا . وإن كان قد برز في الميدان الأخير بكتابته في سنة ١٨٢٥ مسرحية بوريس

جودونوف Boris Godunov التى طبعت سنة ١٨٣١ . وبوحى من شكسبير على ما يبدو نجح بوشكين فى هذه المسرحية فى عرض صورة حية لشخصية طامع فى العرش يدفعه طموحه إلى عرش إيفان العظيم بقتل وريثة ديمترى ، ومثله هنا مثل ماكبث إذ يعيش محزقا بوخزات ضميره . وإن كانت هذه المسرحية لا تتلائم تلاؤما كبيراً مع المستلزمات المسرحية ، إلا أن الصفات التى أدخلها بوشكين عليها وبخاصة معالجته لمناظر الجموع المحتشدة والنغمة الأخلاقية العميقة التى تسرى فى كل حوادثها ـ جعلتها جديرة بكل مدح . ولسوء الحظ لم يقدم بوشكين سوى هذه المسرحية . فكتاباته مثل « موتزار Mozart وساليرى Salieri تعد مقالات شعرية فى أسلوب براوننج Browning الذى نجده فى « مقطوعات غنائية مسرحية أسلوب براوننج Dramatic lyrics ثغيلية .

ويرتبط ذكر بوشكين بشخصية معاصرة له تقريبا ، ألا وهي شخصية ميخائيل يوريفتش لرمونتوف Mikhail Yurevich Lermontov الذي أعمق الأثر بالرومانتيكية الألمانية والإنجليزية . ويبدو أثر شيللر بارزا في مسرحية «الإسبان! (١٨٣٠) كها يبرز أثر شكسبير في مسرحيته بارزا في مسرحية «الإسبان! (١٨٣٠) كها يبرز أثر شكسبير في مسرحيته مسرحية منكرية Masquerade - Maskerad ) . ولا تعد أية مسرحية منهها من الطراز الأول وإن أضفت عاطفة الشاعر الغنائية على المسرحية الثانية صفة تمكنها من إثارة الاهتهام المسرحي . ففي هذه القصة المريرة نرى رجلا يجب زوجته إلا أنه عبد لغضب شيطاني يستولى عليه من الحقيقة . وفي هذه القصة تحليل نفسي عميق يستحوذ اهتهاما غير عادى . وحتى في عصرنا هذا أثبتت مسرحية «حفلة تنكرية » نجاحها على المسرح .

ويقابل الشعراء الإيطاليين السياسيين؛ الكاتب لادسلاف

السكندروفتش أوزيروف Ladislav Alexandrovich Ozerov الذى سعى إلى استخدام الشكل الكلاسيكى للمأساة فى مسرحية « ديمترى دونسكوى Dimitri Donskoi » (١٨٠٧) للتعبير عن مشاعر وطنية بينها أتى بعده ألكسى ستبانوفتس كومياكوف -Alexei Stpanovich Khomia (١٨٢٧) Armak (١٨٢٧) لمعاول الأسلوب الرومانتيكى فى مسرحيته أرماك Armak (١٨٢٧) ومسرحية «ديمترى المطالب بالعرش » ( ١٨٣٢) لتحقيق أغراض مماثلة . وقد تهمل شأن هذه الأعمال ، إلا أننا إذا أخذنا بالاعتبار مسرحية بوشكين « بوريس جودنوف » فحسب لبدا إسهام روسيا فى المسرحية الرومانتيكية ذو شأن كبير .

ولقد وجدت الروح الرومانتيكية في بولندا من يزكيها كذلك . ولم ينتج المسرح هناك شيئاً جديرا بالاهتهام الجدى منذ مسرحية « طرد السفراء اليونان المسرح هناك شيئاً جديرا بالاهتهام الجدى منذ مسرحية « طرد السفراء اليونان حول حرب طروادة واحتذى فيها جان كوكشانوفكى Jan Kochanonowai وهي القرن السادس عشر حذو سينيكا ويوربيد . ثم أتى الآن ألوجزى في القرن السادس عشر حذو سينيكا ويوربيد . ثم أتى الآن ألوجزى فيلنسكى Josef Korzeni بمسرحيته بربارا رديفيلونا - Josef Korzeni فيلنسكى Piekna Kobieta بموزيف كورزونوسكى - ( ۱۸۳٤ ) وتبعه أولا جوزيف كورزونوسكى - Juliusz Slowacki ( ۱۸۳٤ ) وتبعد ذلك جوليوس سلوكى Juliusz Slowacki وهو شاعر لا يفوقه أتى بعد ذلك جوليوس سلوكى الأثر الأثر باكتشافه لعبقرية شكسبير. وكمعاصره الروسى تأثر أكبر الأثر باكتشافه لعبقرية شكسبير. وتكشف أعظم مسرحياته عن الأثر الكبير للطريقة المسرحية الإليزابيثية . وهاملت لشكسبير ، وكذلك نرى أثر ماكبث ولير في مسرحية «بالادينا وهاملت لشكسبير ، وكذلك نرى أثر ماكبث ولير في مسرحية هبالادينا في مسرحية عطيل في مسرحية عطيل في مسرحية

«مازيبا Mazepa » ( ۱۸٤٠ ) وإن كنا لا نجل سلوسكى ككاتب مسرحى، إلا أن مشاهده تكشف عن مقدرته الشعرية ويدين له المسرح البولندى فى تطوره بعد ذلك بالفضل الكثير .

والأثر نفسه الذي أحدثه شكسبير نجده في الشعراء المجريين . فبعد دراسة المسرحيات الإنجليزية كتب جوزيف كاتونا المسرحيته «بانك نائب الملك Bank Ban » ( ١٨٠٩ ) . وتقص هذه المأساة المؤثرة التي تدور حوادثها في القرن الثالث عشر ، كيف أن الملك أندريا الثاني يترك إدارة ملكه في يد « بان » أو « الكونت بانك » الذي يتورط في حوادث مثيرة للعواطف العائلية والسياسية . وقد نلاحظ أن فرانز جرلبارزر True Servant to his Lord - Ein Treuer Diener Seines Henn عالج الموضوع نفسه في مسرحيته « خادم وفي لسيده A مسرحيته « خادم وفي لسيده لا ( ١٨٢٧ ) . وعند ملاحظة هذا يجب أن نعترف أيضاً بأن معالجة كاتونا للمواقف المسرحية في مأساته تتباين ، بل تفوق معالجة معاصره النمساوي . وبعد ظهور « بانك نائب الملك » بسنتين كتب كارولي كسفالودي المسرحيات وبعد ظهور « بانك نائب الملك » بسنتين كتب كارولي كسفالودي المسرحيات وبعد ظهور « بانك نائب الملك » بسنتين كتب كارولي كسفالودي المسرحيات ولتي يؤرخ بها تطور المسرح المجرى .

وأهم من هذا كله وأجدر بالاعتبار النهضة المسرحية التي كانت تأخذ سبيلها ببطء في أمريكا . فحتى سنة ١٨٣٠ لم تنتج هذه الولايات الفتية شيئاً ذا أهمية كبيرة ، ولكن من الجلي أن نهضة ضخمة كانت في سبيلها إلى الوجود . وقد ترجع أولى بشائرها إلى بداية القرن الثامن عشر ( وقد تكون قبل هذا التاريخ ) . وإذ حل تقدم واضح المعالم عقب سنة ١٧٥٠ مباشرة وبإنشاء الجمهورية الأمريكية بدت حركة واسعة النطاق ظهرت خلالها بسرعة مسارح في المدن الرئيسية وبدأت الفرق المتجولة تعرض تمثيلياتها في

أقاصى حدود الجمهورية . وفى أوائل القرن كان الممثلون مجرد نكرات لفظتهم مسارح لندن الصغيرة ، وقبل أن يحل منتصف القرن الثامن عشر انضم ممثلون أمريكيو المولد إلى الفرق التمثيلية طلباً للشهرة ، وعند بداية القرن التاسع عشر تعددت مثل هذه الفرق التمثيلية حتى أن أبرز النجوم المسرحية أمثال أدموند كين Edmund Kean كانوا يرحبون بالقيام بجولات تمثيلية في أمريكا .

ومن الطبيعى أن المسرحيات التى كانت تحتفظ بها المسارح لإعادة تمثيلها كانت تتكون جلها من مسرحيات إنجليزية كلاسيكية ، ومن المسرحيات التى لاقت رواجا فى لندن منذ عهد قريب . ولم يتغير الحال فى هذا الصدد خلال الفترة التى ساد فيها المذهب الرومانتيكى . وكها هى الحال فى لندن أخلت ملاهى فانبره وفاركاهار Vanburgh & Farquhar السبيل إلى المسرحية العاطفية Sentimental Drama وهذه بدورها ابتعلتها الأمواج الميلودرامية العاتبة التى أقبلت بعد سنة ١٨٠٠ .

ولن تعوزنا الشواهد بأن هذا المسرح الناشيء كان يتجه إلى محاولة إخراج نتاج أمريكي .

وبالرغم من أن هذه الرغبة لم تسفر عن الشيء الكثير إلا أن هذا الحافز المحافز المتح ثماره فيها بعد . وأول مأساة أمريكية هي « أمير بارثيا The Prince of أنتج ثماره فيها بعد . وأول مأساة أمريكية هي « أمير بارثيا Parthia » التي كتبها توماس جودفري Parthia على طراز مسرحية أديسون مسرحية تتحرى الأسلوب الكلاسيكي بشكل عمل على طراز مسرحية أديسون المسهاة كاتو Cato . وتعادلها في الملل وثقل الظل أول مسرحية أمريكية تعالج موضوعاً مستمدا من الحياة الأمريكية ألا وهي « بونتيتش أو متوحشو أمريكا موضوعاً مستمدا من الحياة الأمريكية ألا وهي « بونتيتش أو متوحشو أمريكا الكاتب

روبرت روجرز Robert Rogers . وبظهور الكاتب وليم دنلاب William Dunlap بدا نفوذ الكاتبين كوتزييبو ويكسريكور ، وسرعان ما أخذ كتاب المسرح يجدون في البحث عن مواضيع هندية من النوع الذي يزخر بالمناظر الخلابة المثرة . فكتب جيمس نلسون باركر James Nelson Barker مسرحية « الأمرة الهندية ، أو المتوحشة الجميلة The Indian Princess ; or La Belle Sauvage ( ۱۸۰۸ ) . بینها نړی جون أوجستس ستون John Augustus Stone يستغل هذا المجهود الأولى الذي بذله باركر وينال بحق بعض النجاح بكتابته مسرحية « ميتامورا أو آخر الوامبانووج -Meta وفي هذه . (۱۸۲۹) mora; or; The Last of the Wamppanooge السنوات بالذات كان جون هوارد باين John Howrd Pyne الذي اشتهر كمؤلف لأغنية « البيت الحبيب Home, Sweet Home » ينتج مسرحيات من نوع الميلودراما مثل « جوليا أو المتجولة Julia ; or ; The Wanderer » (١٨٠٦) ومسرحيات أكثر تألقا مثل بروتس أو سقوط تاركوين ; Brutus or; The Fall of Tarquin » (۱۸۱۸) بینم نجد مؤلفین أكثر جنوحا للناحية الأدبية أمثال روبر مونتجومري بيرد Robert Montgomery Bird: بمسرحيته المسهاة « السياف Gladiator » (١٨٣١) يحاولون رفع المسرح الشعرى . ونرى أثر جهوده بعد ذلك في مسرحيات جورج هنرى بوكر George Henry Boker التي تفضل مسرحياته والتي من بينها مسرحية « فرنسسكا دارميني Francessca da Rinina » (١٨٥٥) التي قد تعادل في قوتها ما كتبه الشعراء الإنجليز من مسرحيات ذلك العصر.

وبالرغم من هذا فإن مسرحية فرنسسكا دارميني خالية من الحياة مليئة بالتصنع . ولم يكن أمام المسرح الأمريكي وقتئذ ولمدة نصف قرن تلت ، إلا أن يحاول بشيء من الحذر كتابة مسرحيات وكتابات تعبر عن أمل في المستقبل أكثر من تعبيرها عن اعتداد بالحاضر.

وهنا وكما هى الحال فى كل مكان ، لم يقدم المسرح الرومانتيكى إلا النزر اليسير . إن الكتابة للمسرح تستلزم السيطرة على المادة المسرحية ولا يمكن خلق مشاهد قوية عن طريق الحماسة فحسب . لقد ألهبت الأحلام السياسية والتخيلية عقول هؤلاء الشعراء وأقضت مضاجعهم لدرجة جعلتهم عاجزين على أن يولوا المسرح ومستلزماته الاهتمام الواجب، بيناكان زملاؤهم كتاب الميلودراما ، الذين كانوا لا ينالون منهم إلا الإزدراء ، يعرفون طريقة كتابة مشاهد مسرحية فعالة الأثر وإن أعوزتهم الأهداف النبيلة التي كان يرمى إليها هؤلاء الشعراء . وإذا ألقينا نظرة إلى المسرح في شتى أنحاء العالم من ١٨٠٠ إلى ١٨٣٠ فإننا لا نجد إلا أملاً خافتا في تحسن الأمور . وإن تدبرنا هذا إلى جانب ما سيأتي به المستقبل ، فإننا ندرك بأن بذوراً قد نثرت حينذاك قدر لها أن تزدهر وتؤتي أكلها بعد ذلك بخمسين عاما .

# الفصل الثانى الملهاة والمسرحية الموسيقية الصاخبة

وخلال تلك الفترة التى خيم عليها طابع الكآبة الرومانتيكى ، وسادها صخب السياسة ، كانت الابتسامة ما تزال تعرف طريقها إلى وجوه الناس . حقيقة أن أهل الفكر كانوا ميالين أحياماً إلى الرصانة المتكلفة ، إلا أن عامة الناس على الأقل ظلوا محتفظين بروح الفكاهة الحقة الصادقة ، النابعة من القلب .

وهنا ، كما في مجال المأساة ، يجدر التمييز بين المجهودات الأدبية التى ظهرت في ميدان الملهاة الراقية ، وتلك المحاولات الأقل جدية والتى قصد مها الاستهلاك الشعبى . فتنخرط في سلك الميلودراما ، الفودفيل والمسرحية الموسيقية المزلية .

\* \* \* \*

# مسرحية النقد الاجتماعي في روسيا

جريبويدوف وجوجول Griboedov and Gogol

تحتل المكانة الأولى في هذا الميدان من حيث أصالة الفكرة وروغة التنفيذ ملهاتان روسيتان Gore ot Uma ( وترجمتها الحرفية « ويل من فرط الذكاء»)

والمعروفة كذلك باسم « أذكى من اللازم » التى ألفها السكندر سرجى فتش جريبويدوف Alexander Sergeevich Griboedov والتى مثلت لأول مرة بعد وفاته في سنة ١٨٣١ . أما الثانية فهى « المفتش العام ١٨٣١ » المنافقة في سنة ١٨٣١ ) ومؤلفها نيكولاى فوزيليفتش جوجول Nikoloai Vosilievich معاصر Gogol . وتتسم هاتان المسرحيتان بروح مختلفة تماماً عن أى إنتاج معاصر لأى من الكتاب الأوروبيين ـ روح يمكن أن نميز فيها الأساس الأصيل للواقعية والكوميدية الروسية الطابع .

وقد سبق أن دلت بعض الشواهد في القرن الثامن عشر على وجود الإمكانيات لتأليف نوع وطنى من الملهاة النقدية . بل لقد وجدت كاثرين العظمى Catherine the Great متسعاً من وقتها بين الدسائس الغرامية وإدارة مقاليد الحكم لتكتب ( سواء بالفرنسية أو الروسية ) أحد عشر مشهداً كوميديا . وفي هذه المشاهد غرست الكاتبة \_ بالرغم من أصلها الألماني والدماء الزرقاء التي تجرى في عروقها \_ البذور الأولى لنوع من المسرحية التهكمية الساخرة ذات طابع روسي فريد . ففي « غرفة استقبال السيد العظيم Peredniaia Znatanvo Boiaxina » سنة ١٧٧٢ ، يعرض المشهد عدداً من الناس يرفعون التماساً وكلهم أمل ورجاء ، ولكنهم ينصرفون بعد المقابلة بخفى حنين . أما مسرحية «أيها الزمن O Vremia » سنة ١٧٧٢ ، فهي تقطر سخرية على التظاهر والتصنع وغيرهما من السخافات وذلك في أشخاص ثلاث سيدات مدعيات خانزا كينا -Khan zhakina وفستنيكوفا Vestnikova وشوديكينا Chudikina وهن من سكان الأقاليم . وتتجلى مقدرة المؤلفة الفائقة في التهكم على الاعتقاد في الخرافات السخيفة وذلك في شخص « كاليفالكزرستون Kalifalkzherston » ( وهو صورة كاريكاتيرية لكاجليوستروه Kagliostro ) الشخصية الرئيسية في

مسرحية « المحتال Obmanshchik » سنة ۱۷۸٦ وكذلك في مسرحية «الساحر السيبيري Shaman Sibirsku » سنة ۱۷۸٦ .

ولم تكن هذه الخاصية التى تتجه إلى النظرة المباشرة للحياة وتصوير غرائبها، والرغبة فى إظهار حماقات الناس فى المجتمع، وتفضيل رسم صورة من الحياة على تتبع التطور الشكلى للحبكة المسرحية، لم تكن هذه الخاصية وقفا على كاثرين فحسب، كما نتبين من مسرحية البريجادير Brigadir التى كتبها « دنيس إيفانونتش فونفيزين Denis Ivanovich Fonvizin سنة كتبها « دنيس إيفانونتش فونفيزين الشيقة نجد أن اهتمام الكاتب بوصف المشخصيات وجو المسرحية، يفوق بكثير اهتمامه بالحبكة المسرحية. حقيقة أن هناك بالفعل دسيسة فى المسرحية، يتمكن عن طريقها « إيفانوشكا -Iva الوقت الذى يتنافس مع والده على كسب غرام زوجة المستشار ( وهى تهوى كالإبن قراءة الروايات الرومانسية الفرنسية ).

وقد كتب فونفيزين مسرحية أخرى لا تكاد تقل روعة عن الأولى هي مسرحية الأبله Nedorosol سنة ١٧٨٦ التي يهرب فيها Nedorosol سنة وهو شاب أبله يريد أن يتزوج « الليلة إن أمكن » ولا يهمه من تكون العروس وهو يتمشى مع جو عائلته بها فيه من حماقة . ويتمثل أسلوب الكاتب أصدق ما يكون في مسرحيته التي لا تقل شأنا عن سابقتها ، وهي مسرحية «اختيار معلم علم Vibor Guvernera » حوالي عام ١٧٩٠ . وهي تصور المزاعم السخيفة التي تتمثل في تصرفات كونت جاهل وزوجته التي لا تقل عنه جهلا في سعيها لتعيين معلم ، فيفضلان «مقلم أظافر » فرنسيا على عام روسي ، وهو يصور هذا في ثوب كاريكاتيري مرح وإن أعوزه بعض العمق أحاناً .

ولم تمض إلا سنوات قليلة حتى ظهرت مسرحية « الاحتيال Vasili Yakovlivich سنة ١٧٩٨ تأليف فازيلى ياكوفليفيتش كابنيست ١٧٩٨ تأليف فازيلى ياكوفليفيتش كابنيست Kapnist وهي مسرحية تعالج بتهكم وبلمسة واقعية قوية وسائل الاحتيال التي يلجأ إليها حكام الأقاليم . وهناك كاتب آخر اتبع نفس الطريق هو ميخائيل ماتينسكي Mikhail Matiniski الذي انهمك في معالجة النقد الاجتهاعي في مسرحيته « السوق Gostinii dvor » سنة ١٧٩١ كها ساعد على تطوير إمكانيات هذا النوع من الملهاة الواقعية الوطنية التي تصدت لها كاترين في بادىء الأمر .

وكانت الثمرة المباشرة لهذا التراث هي مسرحية « ويل من فرط الذكاء » لجريبويدوف ، التي نظمت في أسلوب شعرى رقيق يتسم باللطافة والبراعة. وهي تستمد قوتها من الصور السابقة للحياة ، إلا أنها تضفي على هذه الصور رقة ودقة لم تعهدهما المسرحية الروسية من قبل . ولكن هذه الملهاة التي ظهرت في عام ١٨٢١ لم تحظ حينذاك وحتى عشرة أعوام تلت بعرض مسرحي ولو جزئي ، كها حالت الرقابة الصارمة دون عرض كامل لها على المسرح حتى العقد السابع من هذا القرن . ورغها عن هذا فقد كان الناس متلهفين على قراءتها ، كها كان لها فضل ولاشك في تدعيم تقدم المسرح الروسي . والمسرحية من حيث الشكل لا تعدو كونها سلسلة من المشاهد الفكاهية ، إلا أن الطريقة الحية التي ربط بها جريبويدوف هذه المشاهد بعضها ببعض لتشهد بامتياز حق لكتاباته . وتبين بطل المسرحية المشاهد بعضها ببعض لتشهد بامتياز حق لكتاباته . وتبين بطل المسرحية المشاهد عنده عند نحو خاتمته المخيبة لآماله . إنك لتجد في هذه المسرحية الفكاهة بخفة ممتعة نحو خاتمته المخيبة لآماله . إنك لتجد في هذه المسرحية الفكاهة جوجول ، ألا وهو الضحك الذي يخفي وراءه الدموع .

وعلى الرغم من أن تشاتسكى يعبر بوضوح عن كثير من آراء جريبويدوف إلا أن عقليته ومدى إحساسه بأخطاء المجتمع لا ينجيانه من المصير الذى يصل إليه فى النهاية ، إذ يصبح وحيداً محروماً من محبوبته صوفى . أما فى شخصية «فاموسوف Vamusov» والد صوفى ، فإن جريبويدوف يعرض صورة للموظف الرسمى بها له من خبرة بالحياة والذى يثور شاتسكى ضد سيطرته ويعلنه برفضه لإحدى الوظائف فى القصر ، فيصيح فيه فاموسوف:

«ها أنت ذا! إنكم جميعاً تختالون هذه الأيام! كان يجدر بك أن تستفسر عن كيف كان أجدادك يتصرفون ، فكم من فائدة كنت تجنيها من أمثالهم . خذ مثلا عمى المرحوم ماكسيم بتروفتش ، كان يتناول طعامه لا في أواني من الفضة بل من الذهب . كان في منزله مائة خادم ، كما كانت حلته مزينة فعلا بالأوسمة والنياشين. كان يجر عربته لا حصان واحد بل ستة. وأمضى طول حياته في القصر \_ وياله من قصر ! إن الماضي لم يكن كالحاضر ، لقد خدم كاثرين . وفي تلك الأيام كان لكل فرد اعتبار . . وعمى ! أي أمير أو كونت كان يمكن أن يضارعه ؟ لقد كان مهيبا وصارما ، إلا أنه كان يعرف متى يحنى رأسه . حدث في أحد الاستقبالات أن تعثر وسقط على الأرض حتى كاد أن يدق عنقه . وتأوه الرجل العجوز ، فكان جزاؤه ابتسامة من سموها الملكي - بل لقد ضحكت . فهاذا فعل ؟ نهض ، وسوى ملابسه وانحنى \_ ثم سقط ثانية ، عمدا هذه المرة . فقوبلت سقطته بعاصفة من الضحك ، ولذا سقط مرة ثالثة . فهاذا كان رأى الجميع في ذلك ؟ . . إنه في غاية الذكاء . قد تكون هذه السقطة سببت له ألما ، إلا أنها رفعته . فبعد ذلك ، من الذي كان يسأل عنه على مائدة اللعب ، ماكسيم بتروفتش . من الذي كان يتلقى أحسن ترحيب في القصر ؟ ماكسيم بتروفتش . من الذي كان يتلقى أحسن عناية واهتمام ؟ ماكسيم بتروفتش . من الذي ارتفع

قدره ؟ ماكسيم بتروفتش . من الذي منح معاشا ؟ ماكسيم بتروفتش . إنكم أيها المترفعون المحدثون لأقزام إذا ما قورنتم بمثل هذا الرجل » .

وبعد ذلك تأتى آخر كلمات شاتسكى الشهيرة منطلقة كالقذائف . إنه يقول لفاموسوف :

« آسف ! إن كل واحد يحاول أن يفسر لى شيئاً لا أستطيع فهمه. إنني كمن يتحرك في حلم . ( بانفعال ) يالي من ذلك الأحمق الأعمى الذي كنته يوما ما ! ممن كنت آمل أن أجازي على كل ما قاسيته ؟ لقد اندفعت ، جريت بل طرت! آه كنت أرتعد لأني كنت أعتقد أن السعادة كانت قريبة (موجهاً كلامه لصوفي ) لمن كنت أهمس كلمات الحب الرقيقة ؟ حتى أنت ! يا إلهي . من هو ذاك الذي اخترتينه بدلًا مني ؟ عندما أفكر في هذا الأمر أحس أن عقلي قد شل عن التفكير . لم لم تخبريني بصراحة أنك قد قلبت الماضي إلى مهزلة ؟ إنك نزعت من ذاكرتك كل ذلك الحب الذي كان يربط بين قلبينا ؟ أما أنا فلم يجعلني البعد أو وسائل التسلية أو تغيير المكان، لم يجعلني كل هذا أنسى ولو للحظة واحدة أيام شبابنا . لقد عشت في الماضي وتنسمت هواءه ومرحت فيه ! . . . أما أنت يا سيدي ، يا والد هذه الإبنة ، أنت يا من تعشق الأوامر والأوسمة ، فسأتركك تتيه في غيك . لن أسبب لك إزعاجا بطلب يد ابنتك فسيأتي من هو أحق مني لينحني ويركع ليبني لنفسه طريق الشهرة ، سيأتي من قد يكون جديراً بمواهب حيه المقبل . الآن لقد ذهبت أوهامي وهدأت . لقد انقشعت الغشاوة من على عيني ، واستيقظت من حلمي . . لقد حكمتم جميعاً على بالجنون \_ أنتم العشاق الحمق والبلهاء الحقودون ، والنساء العجائز سليطي اللسان ، والكهول الذين يتهالكون في مرح سقيم . ولكنكم على حق . فقد لا يضار من يقضى يوما بينكم ، لكن ذلك الذي يظل يتنفس في هذا الجو الذي تعيشون فيه لابد وأن يبتلى بتبلد دائم . وداعاً يا موسكو ! لن أعود إلى هنا مرة أخرى . لسوف أسرع بلا توان لأبحث عن ركن قصى من العالم حيث تستطيع روحى المعذبة أن تجد الهدوء . أين عربتى ! عربتى ! » .

وتجىء الكلمة الأخيرة من فاموسوف : « ماذا تقول الأميرة ماريا الكساندروفنا \_ وهو ما يقابل فى انجلترا التساؤل عن السيدة جراندى \_ ماذا تقول فى ذلك ؟» .

ومن هذا الجو تظهر أعظم الكوميديات الروسية الأولى « المفتش العام » تأليف جوجول . وبطل هذه المسرحية ليس من نوع شاتسكى . فخلستاكوف شاب مفكر ولكنه قابع فى بلدة إقليمية نائبة لعجز موارده . وهو ليس بالمثالى كها أنه ليس بالشرير العاتى ، وإنها هو شخص نشيط يكاد يكون بسيطا ، إلا أنه واع دائهاً للفرصة السانحة ، كها أنه يتمتع بروح الفكاهة مع قوة الملاحظة .

وبينها يتوقع المسئولون في المدينة زيارة أحد المفتشين الحكوميين تلعب المصادفة دورها فيعتقدون أن هذا الشاب هو ذلك المفتش متخفياً تحت اسم مستعار . وفي المواقف التي تلي ذلك يكشف جوجول في زوبعة من الضحك عن اختلاسات ووسائل احتيال هؤلاء الموظفين الذين يهيلون النقود والهدايا على صاحبنا ولا عجب في ذلك إذ أنهم أنفسهم يعيشون على الرشاوى . ثم يمنون النفس فرحين بأن عجرد قبول هذه الهدايا والنقود إنها هو تأمين لهم وضهان لمناصبهم . ويظهر أمامنا الواحد تلو الآخر \_ فهذا مدير التعليم الرعديد ، وهذا القاضى الكسول ، وهذا مدير البريد المتجسس ، وهذا طبيب المقاطعة الجاهل ، وعلى رأس هؤلاء جميعاً ، مدير الشرطة الذي يظهر بأساً على الضعيف وترتعد فرائصه من القوى . وترتبط بهذه الشخصيات

شخصيات أخرى مثل زوجة مدير الشرطة الدساسة وابنته اللعوب ، ودوبشينسكى وبوبشينسكي اللذان يمثلان كبار الملاك الأغبياء الثرثارين ، بل إن هناك من يمثل طبقة الفلاحين ـ إذ أننا في مسرحية « المفتش العام » نستعرض صورة شاملة لروسيا . وفي النهاية يفتح مدير البريد أحد الخطابات التي كتبها خلستاكوف ، فتنكشف الحيلة للموظفين المخدوعين . وفي وسط التراشق بالتهم ، يعلن أحد الخدم بها يناسب الموقف من احترام ، قدوم المفتش الحقيقي .

وفى هذه المسرحية خاصية فريدة يصعب تحليلها ، فهذا الخليط من السخرية والواقعية يبعدها عن نطاق ملهاة شكسبير ، وإن كان جوجول يتمتع دون شك بجانب من روح الدعابة التى يتميز بها الكاتب الإنجليزى ففى مسرحياته تضحك بقدر ، ورغماً عن السخرية المريرة التى يعالج بها شخصياته هناك دائماً العطف الذى يثيره نحوها . فهم حمقى وأوغاد ، إلا أنهم بشر مثلنا . وعند طبع هذه المسرحية ضمن جوجول هذا الشعار « لا تلق اللوم على المرآة إذا كان وجهك معيبا » .

ويسود جو المسرحية السابقة في مسرحية « زواج Zhentiba » التي طبعت عام ١٨٤٧ ، والتي يعالج فيها الكاتب بأسلوب المهزلة ، وإن وجدنا بها الطابع الواقعي ، على ما يبدو في ذلك من تناقض ـ يعالج قصة الشاب الأعزب الرعديد بودكوليوسين Podkoliossin الذي يسعى للزواج عن طريق خاطبة محترفة ، ويقوم بالترتيبات لهذا الزواج ، ثم يغرى صديقاً له بالتقدم بالنيابة عنه لطلب يد العروس . وأخيراً وبعد أن تتم جميع الترتيبات بها يرضى الجميع ، نرى الزوج المنتظر يتسلق إحدى النوافذ ويولى الإدبار فزعا من السير في مراسم الزواج . وقد عالج الكاتب هذا الموقف المضحك في جو من المرح ، وإن كانت هناك تيارات عاطفية تعمل من وراء الستار ـ كها

أنه أعطى الأهمية لا للمواقف في ذاتها ولكن للشخصيات وبوجه خاص للإطار الاجتماعي الذي تظهر فيه هذه الشخصيات.

ولعل من الطريف أن نلاحظ أنه \_ في الوقت نفسه \_ ظهرت في الصرب (يوغوسلافيا ) ، وهي قطر سلافي آخر Slavonic مسرحيات للكاتب جدفان ستيريجا بوبوفيك Jovan Sterija Popovic تحمل طابعا شديد الشبه بالطابع الروسي . فمسرحيته « الكذاب وزميله Lajo i Paralojo » التي ظهرت عام ١٨٣٠ تعالج في صورة مماثلة تكلف إحدى الفتيات التي تعود إلى قريتها بعد أن تتلقى تعلياً في المدينة ، لتبدى إزدراءها لكل ما تعتبره جهلاً وفطاظة . ولكنها تعود إلى رشدها عندما يتبين لها أن البارون هوليك Holic الذي ظل يتودد إليها بمعسول الألفاظ لم يكن إلا أفاقا .

وفي هذه المسرحية ، كما في المسرحية الروسية ، نجد أن الملهاة لا تستمد روحها من الدسائس وإنها من تحليل الشخصيات والروابط التي تربط بينهم، وكذلك من رسم الإطار الاجتماعي الذي تتحرك فيه هذه الشخصيات.

\* \* \* \*

## عالم الجان والمسرحية الشعبية

وفى تلك السنين التى كانت تسعى روسيا خلالها سعيا حثيثا نحو تشكيل طابع مميز للتعبير الكوميدى كان هناك بعض الكتاب المسرحيين فى أنحاء أخرى يحاولون تطوير نوع من المسرحية ، وإن كنا غالبا ما نهمله فى كلامنا عن المسرح فى القرن التاسع عشر ، إلا أنه فى الواقع يعتبر من أهم العوامل ذات الأثر الفعال فى ذلك الوقت .

فنحن حين نفكر فى الرومانتيكية نجد أن ذلك الطابع الجاد الشبيه بالنزعة القوطية أول ما يتبادر إلى ذهننا ونميل إلى إغفال الحقيقة القائلة إن ذلك الخيال الخصيب الذى أنتج الكثير من المآسى الشعرية قد ساهم أيضا فى نطاق الملهاة حيث غذى تربة المسرحية الموسيقية الصاخبة بها فيها من غرابة الخيال .

وفى ألمانيا ، بينها كانت المآسى القدرية ومسرحيات الميلودراما تأخذ طريقها إلى المسرح على يد «كوتزيبيو Kotzebue » ظهر نوعان من الملهاة جديران بالاهتهام . فبينها يعالج اللون الأول الواقع فى أسلوب ساخر يجمع بين الواقعية والخيال ، يستغل الثاني إمكانيات عالم الجان بها فيه من خوارق وخرافة فى أسلوب يربط ما بين الخيال والواقع . أما من حيث الأمثلة ، فهاعلينا أن نذهب أبعد من تلك التجارب التي قام بها فى الملهاة كاتبان عادة ما نقرن اسميهها بإنتاج ذى طابع رومانتيكي جاد .

وقد أشرنا من قبل إلى « هنريتش فون كليست Heinnch von Kleist ومآسيه ولكنه كتب علاوة على ذلك مسرحية « الإبريق المكسور -Der Zer عام ١٨١١ . أما الإبريق الذى تستمد منه المسرحية عنوانها فتمتلكه السيدة مارت رل Frau Marth Rull وتعتز به كثيراً ، ولذا فعندما يوجد مكسورا ، تثار من أجله قضية في المحكمة . وقبل أن تسدل الستار على الفصل الوحيد يكون معروفا أن القاضى هو المتهم الحقيقى وأن المشكلة كلها كانت نتيجة محاولته الشهوانية للإيقاع بإبنة « السيدة رل » في حبائله . وظاهر الأمر يجعلنا نرى أن هذا هو العالم الحقيقى ، ولكن الباحث المدقق يكشف من وراء هذه المظاهر الواقعية عن أساس ميتافيزيقى ، يكشف عن طريق الحبكة المسرحية وفي الأسلوب الرمزى عن موضوع أكثر كشف عن طريق الحبكة المسرحية وفي الأسلوب الرمزى عن موضوع أكثر كمقا . ونجد شيئا من هذا القبيل في المسرحية الهزلية « المربية -Die Gou

vernante » الى كتبها « تيودور كورنر Teodor Korner» عام ١٨٣٣ ، وكذلك في مسرحية « الثرثار المتباهى Der » التي كتبها الشاعر الشعبي يوحنا إلياس نيبرجال Johann Elias Niebergall » سنة ١٨٤٠ .

ويمكن أن نعتبر هذه الملهاة ممثلة لواحد من الاتجاهين . أما الاتجاه الآخر فيتجلى في كتابات « لودفيج تيكLudvig Tieck » فمسرحيته حياة القديسة جينوفيفا وموتها Leben und tod der Heiligen Genoveva رغم ما أصابته يوما ما من ثناء عظيم ، إلا أنها مسرحية ضئيلة الشأن . وهي مسرحية رومانتيكية عاطفية تدور حول سيدة حقود من سيدات العصور الوسطى عاشت ست سنوات في كهف في غابة قبل أن تعود إلى زوجها . أما مسرحية « قيصر أوكتافيانوس KaiserOctavinus » ( طبعت عام ١٨٠٤ ) التي تشبه المسرحية الأولى شبها كبيراً من حيث الحبكة المسرحية ، فهي لا تكاد تعلو عليها ، إذا ما استبعدنا براعة الكاتب هنا في سلاسة الحوار وموسيقاه .

إلا أن الأمر يختلف تماما إذا ما انتقلنا من هذه المجهودات الجادة إلى سلسلة المسرحيات الساخرة الخيالية المستمدة من قصص الجان ، والتي تبدأ بمسرحية « ذي اللحية الزرقاء Blaubert » ومسرحية القط ذي الحذاء Puss الزرقاء Blaubert - ثم مسرحية « العالم رأسا على - in Boots) Der Gestiefelte Kaler مسرحية « العالم رأسا على عقب Die Uerkehert Welt » وكلها مطبوعة في مجموعة عام ١٧٩٧ ، وتمد حتى مسرحية « زربينو أو البحث عن ذوق سليم reise Natchdem Gutten Geschmack وموت وكلا المسرحية حياة وموت ذي البقعة الحمراء الصغيرة - chons ( The Life And Dath of Little Red Riding Hood )

نشرت كلتاهما عام ١٧٩٩ . ثم فيها بعد مسرحية القدر Fortunatis التي كتبت عام ١٨١٥ . وفي هذه المسرحيات يقوم " تيك " بعدة أشياء تسترعى الانتباه . فهو أولا ينهج نهج جوزى Gozzi في وضع موضوعاته المستمدة من الأساطير في قالب ساخر ، وهو ثانيا يزيل الحواجز بين المتفرجين والممثلين ، بحيث نجد صورة رومانتيكية فكرية لما كان يحدث بالأمس من هلزابوبين Hellzapoppin الصاخبة . ويتمخض عن هذين العنصرين ذلك التعبير الواضح عن السخرية التي يميز "تيك " وزمرته . ففي مسرحية « ذك اللحية الزرقاء " تتداخل عناصر الفزع والتصوير الرمزى والسخرية الأدبية بعضها بالبعض الآخر وتمتزج امتزاجا كاملا . وفي مسرحية " القط " ( Puss in Boots ) يبدو النقد الاجتماعي الموجه إلى حركة التنوير في القرن الثامن عشر جنبا إلى جنب مع مناظر صاخبة مرحه تثير عاصفة من الضحك ويشترك فيها كل من المتفرجين والمثلين . أما في مسرحية " العالم رأسا على عقب " فإن المتفرجين يتجهون فعلا إلى خشبة المسرح ليشتركوا في القتال بين أبوللو Apollo والطاغية سكاراموش Skaramuz .

وتروى مسرحية « زربينو » كيف سافر ذلك الأمير ذو النزعة العاطفية الرقيقة في رحلة ليبحث عن ذوق سليم ، ولكنه عندما يعود يكشف أن كلبه الأليف قد أصبح « فيلسوف القصر » ، فإذا ما ناداه بقوله « يا كلب » كان في ذلك صدمة كبيرة للجميع ، مما يدعوهم إلى الحجر عليه باعتباره مجنونا .

وأروع من هذا طريقة الكاتب في معالجة قصة ذى القبعة الحمراء الصغيرة " Little Red Riding Hood " التى تظهر فيها شخصية البطلة كإبنة لوالدين فاسدين ( فأمها من أنصار المذهب التعقلي ، وأبوها سكير ) وهي بالتالى تتلوث بهذه البيئة فهي عنيدة أنانية مغرورة . وعندما يلتهمها الذئب

لا يكون ذلك نتيجة لبراءة طفولتها ، وإنها لغباوتها المتأصلة . والذئب نفسه يظهر لنا فى حدود هذا الإطار . فهو أيضاً ضحية الظروف : المثالى الذى أصبح حقودا بعد أن انقشعت الغشاوة عن عينيه .

ويرتبط بهذه المسرحيات في ذهننا كاتب آخر . فمن بين كتابات كريستيان ديترتش جراب Christian Dietrich Grabbe ذات الطابع الرومانتيكي الجاد ، نجد تلك المسرحية التي كتبها عام ١٨٢٢ « الهزل والتهكم والسخرية ، وهدف أعمق » Scherz, Stair, Ironie Und " Tiefere Bedeutung وفيها خليط غريب من الشخصيات : البارون فون هالدنجن وابنة أخيه « ليدى » ، والشاعر راتنجيفت ، وأحد كتاب التاريخ الطبيعي ، والشيطان وعدته ، ثم جراب نفسه . وهذه و إن تكن مثالا مبالغا فيه ، إلا أن ما فيها من غرابة الأطوار ليعبر بوضوح عن تلك الحالة النفسية التي تمخضت عنها أهازيج الشعراء ، والتي نتجت عنها كذلك المسرحيات الصاخبة الفظة التي كتبها الدخلاء من الكتاب الشعبيين .

ونحن إذ نتأمل تطور هذه الملهاة الخيالية الخارقة ، نستعيد إلى الذهن ذلك الأثر الكبير الذى أثاره فى ألمانيا الفهم الحقيقى لمسرحية «الخرافة الخوزى ، وكذلك تلك المسرحيات الإسبانية مثل « الحياة حلم Bream التي كتبها كالدرون Calderon . ومن بين إنتاج شيللر Schiller على ترجمة توراندور Turandor . أما شليجل Schlegel فقد قام علاوة على ترجمته الشهيرة لشكسبير ، بكتابة مجلدين عن المسرح الإسباني ( ١٨٠٣ - ١٨٠٣ ) ولم يقم جريلبارزر Grillparzer بترجمة مسرحية كالدرون عن الحلم فحسب ، بل كتب أيضاً مسرحية من لدنه تسمى « حالمة تلك الحياة معلى المسرقية الشرقي «روستان الحياة الكلام نأن يمر بأحداث يعتقد فيها بعد أنها كانت حله ، نجده المعدد الله عنه المعدد الله كانت حله ، نجده المعدد الله كتب أيضاً معتقد فيها بعد أنها كانت حله ، نجده المعدد المعدد

يحلم وهو نائم بها يؤثر في حياته الواقعية ، وهذه المسرحية في الواقع لا تكاد تكون ملهاة بالمعنى الصحيح ، في الوقت الذي نجد فيه أن طريقة الكاتب نفسه في التغالى في التعبير عن مفاهيمه الفلسفية في مسرحيته الأولى « ويل للكاذب » Weh dem der lugt عام ١٨٤٠ ، نجد أن هذه الطريقة تكاد تبعد المسرحية تماما عن نطاق كل ماهو مضحك ، إلا أن الروح التي تبعث الحياة في هذين الإنتاجين ليست بعيدة تماما عن تلك التي ظهرت في المحاولات الأولى التي حملت في ذلك الوقت طابعا أكثر مرحا وخيالا .

وأخيراً ، فلننتقل إلى المسرحيات الأخرى الأقل تكلفا والأكثر شعبية والتي ألفها الكاتبان النمساويان جوهان نستروى Johann Nestroy ومعاصره فرديناند ريموند Ferdinand Raimund الذي يفوقه قدرة والذي سبقه في هذا المضهار بفترة قصيرة ، فعند « نستروى » نجد مزيجا من العناصر التي استغلت خلال النصف الثاني من القرن إلى أقصى مداها ، بل ربها لدرجة مملة ، فمسرحياته جريئة لاتقيم وزنا للقيم المسرحية القائمة ، فانغمست في التهكم على المجهودات التي قام بها كتاب عصره في مضهار المأساة ، وهي تهدف صراحة للتسلية والترفيه ، ولاتري حرجا في عرض الغرائب والمستحيلات ويتميز أسلوب هذه المسرحيات بالتلاعب بالألفاظ والتورية ويكون لطيفاً أحيانا ، إلا أن طابع التكلف والتعقيد غالب عليه عموماً . وقد تناول « نستروى » المهازل المستمدة من قصص الجان والتي كانت شائعة في المسرح النمساوي ، ثم صبها في قالب كوميدياته النيف وستين ، إما مستخدما عناصر القصة الشعبية كما في مسرحيات يولنسبيجل أو حيلة بعد حيلة -Eulenspiegel oder Schabernack uder Suhaber nack سنة ١٨٣٠ وروح الشر لومبازيفا جابوندز أو الثالوث سيىء السمعة Der Geist Lumazivagobundus oder das liederhiche Kleeblatt سنة ١٨٣٣ ، وإما مستخدما مادة ليست بالخرافية ، ولو أن طريقة معالجته لها قريبة الشبه من طريقة معالجة الخوارق والمعجزات . أما الاتجاه الآخر فقد كان كبير الشبه بمسرحيات «بيرانديللو Pirandello» التى ظهرت بعد ذلك بقرن من الزمان . ففي مسرحية « الرجل المحطم » Der Zerrissene سنة ١٨٣٤ مثلا ، نجد أن البطل الذي يعتقد الجميع أنه مات ، يعيش بين أصدقائه القدامي بينها ، في مسرحية « الطابق الأرضي والدور الأول أو كتات القدر ebener und im ersten Stock, oder die lannen فلتات القدر des Glücks يجبر الرجل القس على النزول إلى الطابق الأرضى الذي يخليه الرجل الفقير ليستمتع بالحياة في الدور العلوى ، وهنا نجد جوا من الغرابة والخيال ، حتى ولو أن المناظر في ظاهرها واقعية والشخصيات شخصيات شخصيات عادية .

إلا أن أعظم داعية للمهزلة المستمدة من قصص الجان هو فرديناند ريموند الذي يفوق نستروى في المقدرة المسرحية بشوط بعيد والذي يتمتع كذلك بنظرة أعمق في الحياة . ففي عام ١٨٢٣ كتب ريموند مسرحيته الأولى « صانع البارومتر في الجزيرة المسحورة auf der Zauberinsel » التي يوحي عنوانها في الحال بأسلوبها ، وفيها تخلع إحدى الجنيات ثلاثة كنوز سحرية على كويكسيلد النمساوى صانع البارومتر . والطريقة هنا تشبه كثيراً طريقة الجنيات والكائنات الخارقة للطبيعة في إغداق منحها على شخوص مسرحيات جوزى Gozzi ، ولو أن الغرض من هذه المنح كها يراه كل من الكاتبين ، يختلف في الواحد عنه في الأخر . فريموند يستخدم هذه الوسيلة ليكشف عن قيمة المزايا الأصيلة التي تتمثل في حياة خيرة أمينة راضية . فعلى الرغم مما عاناه كويكسيلد من مضايقات في فيينا وعلى الرغم من كل المنعهات التي توفرت له في الجزيرة مضايقات في فيينا وعلى الرغم من كل المنعهات التي توفرت له في الجزيرة

المسحورة ، نجده يتوق ، إذا ما حان الوقت ، إلى العودة إلى بيته المتواضع .

وفى العام التالى ظهرت مسرحيته « ماسة ملك الأرواح Der Diamant وفى العام التالى ظهرت مسرحيته « ماسة ملك الأرواح des Geisterkonigs » سنة ١٨٢٤ وتدور قصتها حول شاب هو ابن أحد السحرة ، يوعد بتمثال من الماس إذا ما وفق فى العثور على فتاة لم تعرف الكذب مطلقاً ، وبعد مغامرات عدة وبحث مضن ، يكتشف الشاب هذه المكذب مطلقاً ، وبعد مغامرات عدة وبحث مضن ، يكتشف الشاب هذه المفتاة المثالية ويقع فى حبها ويفوز بها كزوجة ــ وهذه المكافأة هى « أجمل ماسة » عليه أن ينعم بها .

ويتتبع ريموند موضوع « صانع البارومتر » بقدرة أعظم وبطريقة أكثر فاعلية في مسرحية « الفلاح المليونير أو فتاة من عالم الجنيات Der bauer als . ۱۸۲٦ سنة millionar, oder das Madchen aus der Feenwelt والقصة كلها تتعلق بالبطل وهو « فورتوناتوس فورتزل -Fortunatus Wur zel » الفلاح الذي تبط عليه فجأة ثروة لا حد لها ، ثروة تجلب معها أسوأ الأثر على صحته وعلى خلقه ، وتتوالى المصائب عليه الواحدة تلو الأخرى ، حتى تفر ابنته المتبناه من منزله في النهاية ( وهي في الحقيقة إحدى الجنيات متخفية ) لتتفادى زواجا كريها على نفسها يحاول « فورتزل » أن يجبرها عليه ، وأخيراً نجد الرجل الذي كان في بداية المسرحية فتيا سليم الطوية ، نجده وقد ترك وحيداً ، وأصبح الآن كهلا محطها يندم على ما فعل ويعود إلى تلك الحياة البسيطة البدائية التي كانت تسبغ عليه راحة البال والطمأنينة . وعلى الرغم من أن محور المسرحية هو ذلك البطل الفلاح ، كما يوحى بذلك عنوانها، إلا أن الأحداث التي ترتبط به تستمد مادتها من قصص الجان، وتكاد تعيد إلى الأذهان المسرحيات الأخلاقية القديمة ، فالفتاة المتبناة هي طفلة من الجان ، والثروة التي هبطت على « فورتزل » ترجع إلى عدو هذه الفتاة عمثلا في شخصية الحقد نفسه.

وفي هذه المسرحية يظهر الفرق الأساسي بين ريموند وجوزي في غاية الوضوح . أما من ناحية المظهر الخارجي فالكاتبان يشتركان في نواح كثيرة . فالمؤلف النمساوي وإن كان لا يستخدم أيا من تلك النهاذج المألوفة ( مثل التي يجدها في الملهاة الإيطالية كوميديا الفنون ) ، إلا أنه يتبع نموذجا قريب الشبه من نهاذج سلفه الإيطال ، وذلك بمزجه عالم القصة الشعبية بعالم الواقع ، وبتنمية كل فرصة لاستخدام عنصر التناقض في التعليق على الحياة المعاصرة ، أما فيها عدا هذا فالكاتبان يختلفان اختلافا جوهريا ، فجوزى أرستقراطي يحن إلى عهد الفروسية ، بينها ريموند رجل طيب مخلص من أفراد الطبقة « البورجوازية » فلا تكاد مشكلة المال تدخل في نطاق مسرحية الأقصوصة Fiabe . أما في مسرحية « الفلاح المليونير » كما في كتابات ريموند عموما ، فإنها تلعب باستمرار دورا خطيراً . ففي مسرحية « ملك الألب وعدو البشر Der Alpenkonig und der Menschenfeind » سنة ١٨٢٨ ، يمكن أن يعزى تحول رابلكويف إلى مقت المجتمع الذي يعيش فيه إلى عدم توفيقه في حياته الزوجية \_ فهو قد دفن ثلاث زوجات \_ إلا أن السبب الرئيسي هو فشله في بعض مشروعاته المالية . وتدور المسرحية حول رحيله للبحث عن حياة الوحدة والتقائه بملك الألب وفزعه منه ، مما يجعله يقرر العودة إلى آخر زوجاته ( التي تتجسم فيها كل الفضائل ) إلا أن ملك الألب يتتبعه في صورته \_ أو على الأصح في الصورة التي كان بها قبل أن يبدأ مغامراته . وخلال هذا التصوير المزدوج لشخصية البطل في نهاية المسرحية يطور المؤلف فلسفته في طريقة رمزية . فرابلكويف المزيف \_ أي ملك الألب الذي تحول إلى رابلكويف في صورته الأولى \_ يسحقه اليأس عندما يواجه بكارثة مالية ، بينها رابلكويف الحقيقي ، وقد شفى تماما من كراهيته للبشر وأصبح يحيا حياة قائمة على قيم أرقى من المادية ، يحاول عبنا أن يثنيه عن يأسه ، وعندما يموت رابلكويف الشريف يكون الآخر قد شفى تماما من حماقاته .

وواضح أن الدافع هنا يكاد يعتمد كلية على الأمور المالية . ومثل هذا الاتجاه نجده سائداً في معظم إنتاج ريموند . فمجرد عنوان مسرحيته «المتلاف Der Verschwender» سنة ١٨٣٤ يدل على مدى أهمية موضوع المال بالنسبة لكتابات ريموند ، ومدى تأثيرها على الخلق الإنساني . وهذه المسرحية تشبه المسرحية الأخلاقية «كل إنسان Everyman» إذا ما اتخذت طابعاً دنيوياً مستمداً من قصص الجان ، وبطلها «يوليوس فون فلوتول -Ju dly دنيوياً مستمداً من قصص الجان ، وبطلها «يوليوس فون فلوتول وابتخذ صفاته الأخلاقية على أنها توضح المثل الأعلى للمؤلف نفسه . وبترتيب من «كيرستين» الملاك الخير الذي يرعى فلوتول ، يظهر له في لحظات معينة من حياته شحاذ غريب . وعندما يجد نفسه ، وهو في الخمسين من عمره ، من حياته شحاذ غريب . وعندما يجد نفسه ، وهو في الخمسين من عمره ، هي التي تمنحه سعادة وأملا في حياة جديدة .

أما مسرحية «التاج اللعين ۱۷۲۹ فقد خرجت بعنصر الجان إلى نطاق التى ظهرت فى العام التالى سنة ۱۷۲۹ فقد خرجت بعنصر الجان إلى نطاق جديد ، فالشخصية الرئيسية هنا هو « فالاريوس » القائد الذى يحنق على ملكة « كريون Creon » فيقبل من هيدس Hades إلهة الجحيم تاجا سحريا يمنحه قوة لا نهائية على الإنسان والطبيعة ، فإذا ما استغل ذلك استغلالا سيئاً تكتشف الجنية التى ترعى « كريون » أن قوة ذلك التاج المخيفة يمكن أن يبطل مفعولها إذا ما حصلت على أشياء ثلاثة \_ تاج لملك بلا مملكة ، وتاج لبطل تعوزه الشجاعة ، وتاج لامرأة تبدو جميلة بينها هى ليست كذلك . والطريقة التى تحصل بها الجنية على هذه الأشياء تمد المسرحية بأغلب والطريقة التى تحصل بها الجنية على هذه الأشياء تمد المسرحية بأغلب

حوادثها ونجد في هذه الحوادث التي تشمل فالاريوس الطموح وسمبليكيوس Simplicus القنوع و « الوالد Ewald » ذا النزعة الخيالية الشاعرية ، نجد أن اتجاه ريموند نحو الرمزية قد بلغ هنا أقصى درجات التعبير .

ولاشك أن ريموند يعبر في نهاذج حية رقيقة عن صفات معينة متأصلة في روح العصر ، فهو يعكس في كتاباته خليط من العناصر التي يتكرر ظهورها في كثير من كوميديات ذلك العصر . فهناك تلك المسحة الخيالية التي يتميز بها جوزى ، وهناك إظهاره العالم كحلم ، وهناك الشعور بأسى الحياة ثم هناك تلك الحالة النفسية التي يلذ لها أن تقابل الإنسان بالدمى المتحركة ، تلك الحالة التي تجد تعبيراً لها في مسرحية -Lustiges Komo والتي تلك الحالة الكونت فرانز فون بوشى Franz von Pocci والتي يثير فيها هذا الكاتب الحلاب كاسبيرل Kasperle الضحك ممتزجا بالتأمل .

وفي المسرحيات الشعرية التاريخية ، كها في تلك الكوميديات الشعبية والخرافية ، يمكن أن نجد إنتاجاً مماثلا في كل بلد تقريبا . فنحن نجد روح نستروى وريموند في تلك المسرحيات التي كتبها الكاتب المسرحي الدانهاركي يوحنا لدفيج هيبيرج Johan Ludwig Heiberg مثل « الملك سليهان ويجورجين صانع القبعات سنة Aprilsnarrene » في العام نفسه ، و «روح بعد المهات المرحية (Ensjad efter Doden » في العام نفسه ، والمسرحية بعد المهات الانجاه أصدق تمثيل ، وفيها يصور الكاتب علية القوم في كوبنهاجن في أسلوب يكاد يشبه ما اتبعه «أرستوفانيس » في المسرح اليوناني ، وذلك في مشاهد تصور الدوائر الأرستقراطية في الجحيم . وقريبة الشبه ، وذلك في مشاهد تصور الدوائر الأرستقراطية في الجحيم . وقريبة الشبه

بهذه المسرحية ملهاة هيبرج الأخرى « تل الجنيات Elverhoj » التى ظهرت عام ١٨٢٨ . وهي واحدة من أكثر المسرحيات الرومانتيكية شعبية فى الدانهارك . وفيها يسبغ الكاتب خياله الخصب على سلسلة ممتعة من سوء الفهم ، كها ترتبط الخاصية الغنائية الحقة بمواقف تحمل طابع السخرية . والعقد الأساسية تتعلق « بألبرت إبنسن Albert Ebbensen » الذى رغم والعقد الأساسية تتعلق « بألبرت إبنسن الرابع بالزواج من إليزابيث ، ولحسن الحظ تكون آجنس صديقة للجنيات ، فيهرع لمساعدتها كل سكان تل الجنيات من الكائنات الخارقة للطبيعة ، ولا تبطل فاعلية السحر إلا عند وصول كريستيان نفسه ، وذلك بعد أن يكن قد حققن نصراً بتأخيرهن الزواج مما يدع فرصة للملك ، لكى يكتشف أن آجنس هى فى الحقيقة اليزابيث وإليزابيث هي آجنس ، وذلك نتيجة لتغيير كان قد حدث منذ أيام الحضانة ، ونفس هذه الخاصية الخيالية تبدو في مسرحية الكاتب السويدى دانيال أمادوس أتربوم Daniel Amadeus Atterbom « جزيرة السعادة دانيال أمادوس أتربوم ١٨٢٤ ، وهي مسرحية يبدو فيها أثر تيك Tieck وضحاً من حيث الأسلوب الذي يعتمد على قصص الجان .

أما في بولندا ، فقد تناول الكاتب المسرحى الشهير « كونت ألكسندر فريدرو Count Alexander Fredro » المادة الفكاهية الريفية وعالجها بأسلوب يتميز بالتحرر والطرافة . وواضح أن بعض كتاباته مثل « زوج وزوجة Mazi Zona » ( ۱۸۲۲ ) يعتمد على النهاذج الغربية ، إلا أن معظم إسهامه للمسرح يتكون من مهازل قومية مثل « دون كيشوت الجديد Nozy إسهامه للمسرح يتكون من مهازل قومية مثل « دون كيشوت الجديد المسرح وفرسان Jon Kiszot; The New Don Quixote في العام نفسه ، أو من كوميديات رفيعة تتسم Pan Jowi . و مسرحية « السيد جوويالسكي -Pan Jowi

وهذه المسرحية التى قد نسميها « السيد جولى » تكاد تصل إلى مستوى روائع وهذه المسرحية التى قد نسميها « السيد جولى » تكاد تصل إلى مستوى روائع المسرح ، وهى تعالج موضوع « ترويض النمرة Sly » هنا قصصى يتقبل راضيا مع تحوير طريف . ويلعب دور « سلاى الله » هنا قصصى يتقبل راضيا الحيلة التى تنسج حوله ، وذلك حتى يكتسب نظرة ثاقبة فيها يدور بخلد رفاقه ، أفراد عائلة « السيد جوويالسكى » . وهذه المسرحية المليئة بالفكاهة والضحك الذى يثير الفكر والتأمل ، هى واحدة من مسرحيات ذلك العصر العديدة التى تستحق الترجمة . وتشبه هذه الملهاه ملهاة أخرى هى «الانتقام Zemsta » ( ۱۸۳۵ ) التى تظهر فيها صورتان حيتان لجارين هما « تشسنيك رابتوسيويسك LATO) والموثق ميلشك -Mile « تشسنيك رابتوسيويسك Czesnit Raptusiewicz وله سور ، في مؤامرات معقدة تنبع « تخصيتيهها وتساعد في الوقت نفسه على الكشف عن أخلاقهها .

أما في إيطاليا فلم يكن تطور الملهاة الخيالية بمشكلة طالما كان تراث الملهاة الإيطالية «كوميديا الفن » لم يزل أساسياً . إلا أنه يلاحظ أن هذا التراث كان في ذلك الوقت مقصوراً على المجهودات الارتجالية التي كانت تظهر على المسارح الشعبية . أما فيها بعد فقد كان لروح الخيال أن تزدهر في تظهر على المسارح الشعبية . أما فيها بعد فقد كان لروح الخيال أن تزدهر في وربها بدا غريباً أن تطل الملهاة الإيطالية ذات الطابع الأدبى خلال تلك وربها بدا غريباً أن تطل الملهاة الإيطالية ذات الطابع الأدبى خلال تلك المراحل المبكرة من القرن في أيدى أمثال « البرتو نوتا Atrabiliare » الذي كتب سنة ١٨١٧ مسرحيته العاطفية أترابيلاري Atrabiliare ذات الإطار اللندني الميز ، ثم مسرحيته الكسيح كما يتخيل نفسه اله his own Imagination ; L'ammalato per immaginazione همسرحيته التي تثير الشفقة « العروس Sa

La قاسوق المسرحية العاطفية « السوق المسرحية العاطفية « السوق Fiera Nota » سنة ١٨٢٩ . ويسود مثل هذا الجو إلى حد ما مسرحيات فرانسسكو أوجستو بون Francesco Augusto Bon زميل نوتا Francesco Augusto Bon الذي يقل شهرة عنه ، والذي لم يكد يتعدى السخرية الباهتة من المشاعر الرومانتيكية السائدة ، وهي تتجلى في شخص السيدة المتعالمة أنتونيا في مسرحيته « السيدة والقصص La donna e i Romanzi » سنة ١٨٢٩ . أما أحسن إنتاج «بون» فهو تلك السلسلة من مسرحيات لودرو ويومه العظيم تبدأ بمسرحية « لودرو ويومه العظيم Ludro giormata » الذي يمكن أن نمر عليه مرور سنة ١٨٣٣ ، وهناك كاتب مسرحي ثانوي آخر يكفي أن نمر عليه مرور الكرام . وهو «جيوفاني جيرود Giovanni Giraud » الذي يمكن أن نتخذ مسرحيته « الزوجان الغيوران السعيدان Giovanni Giraud » الذي يمكن أن نتخذ مسرحيته « الزوجان الغيوران السعيدان المنان الإنتاج ، وفيها يكتشف الزوجان بعد أن يعترف كل منها للآخر بغيرته ، أن تلك الغيرة ما هي إلا أداة في خدمة كيوبيد . وهنا في إيطاليا كان الإنتاج معتمداً على القدرات الكامنة أكثر منه إنتاجاً سريعاً فعالا.

أما فى فرنسا فقد أدخلت مسرحيات الغرائب ونالت نجاحاً ملموسا ، وذلك بارتباطها بموسيقى « جاك أوفنباخ Jacques Offenback » الشعبية. ومسرحية الجان feerie » هى إحدى الأساليب المسرحية المعترف بها فى المسرح الباريسى ، وترتبط تلك المسرحيات الموسيقية الصاخبة التى كتبها المؤلف الإنجليزى « ج ، ر ، بلانشيه J.R. Planche » ارتباطاً كبيراً بهذه المسرحيات الفرنسية ، إذ تتمشى كل منها مع الأخرى تمشياً ملحوظاً ، وقد سلم الكاتب الإنجليزى هذا التراث بدوره إلى « و . س . جلبرت وقد سلم الكاتب الإنجليزى هذا التراث بدوره إلى « و . س . جلبرت في فترة متأخرة من هذا القرن . وعن طريق أشكال شعبية

تفتقر إلى التهذيب مليئة بشتى التوريات الصاخبة والسخافات الممجوجة ، وعن طريق الرمزية وجدت المسرحية الموسيقية الصاخبة تعبيراً لها فى كل مكان تقريبا ، فتمخضت عها قد يعتبر أمتع كتابات المسرحية فى هذه السنوات بالذات ، ومرسية فى الوقت نفسه الأساس لكثير من المجهودات الهامة التى ستجىء فى المستقبل .

## الجزء الثامن من جو العصور الوسطى إلى الواقعية المادية

قبل حلول عام ١٨٣٠ كانت هناك تغييرات واسعة على وشك الحدوث في كلا المجالين الاجتهاعي والمسرحي . حقيقة أننا لا نستطيع اختيار عام أو حتى عشرة أعوام لكي نميز الحد بين فترة وأخرى ، كها أن عمل كثير من مشاهير الكتاب يمتد من سنوات القرن الأولى حتى منتصفه . ولكن هناك وخاصة في عالم المسرح كل ما يبرر إعتبارنا الأربعين سنة الممتدة من ١٨٣٠ إلى ١٨٧٠ وحدة كاملة . لقد استغلت في جرأة خلال تلك الأعوام المقترحات السابقة للمسالك المسرحية الجديدة ، كها شهدت أواخر هذه الأعوام اتجاهات أخرى تفتحت أمام الكتاب المسرحيين .

وقبل أن يحل عام ١٨٣٠ كانت قوة الرومانتيكية قد فترت وبدت حركة رومانتيكية جديدة في طور التكوين ، فلقد نحا براوننج Browning نحو شيللي Shelley وترسم تنيسيون Tennyson خطى كيتس Shelley ، وبدأت المخترعات العلمية التي طبقت في مناح شتى تعمل مبدلة على حد سواء حياة رواد المسرح والمسرح ذاته ، وأصبح لزاما على المسرحية تبعا للمطالب الجديدة أن تغير من قالبها ، وتشكل لنفسها تكوينا وتكييفا جديدا .

وتتميز هذه الفترة أساسا بالتصنيع السريع وظهور الطبقة الوسطى كقوة

إجتماعية ، وهما إتجاهان ظهرت بوادرهما منذ القرن السابع عشر ، وبلغا أوجها في هذه الفترة التي نحن بصددها . وكان معنى هذا أولا : وجود صراع غير متكافىء بين بقايا الأرستقراطية القديمة والقوة النامية للطبقة الوسطى ، وثانيا : احتلال المدينة لا القرية مركز الصدارة ، وثالثا : وجود حركة إصلاح طويل بطىء في المجال السياسى . وابتلعت هذه التيارات عالم ترولوب Trollope المحتضر ماديا وروحيا .

وفيها يختص بالمسرح ربها كان العاملان الفعالان هما: استبدال وسائل المواصلات القديمة بالسكة الحديدية ، وإدخال الإضاءة بالغاز ، فلقد تحطم على صخرة العامل الأول الاستقلال النسبى للمسارح الإقليمية ، وساعد على نمو الفرق المسرحية المتجولة ( التي تختلف كلية عن المسارح الإقليمية circuit theatres ) ، كما أنه يسر نموا غير عادى للمدن الرئيسية، وقارب بين مسارح أوروبا لدرجة لم تعهد من قبل. ولقد برهنت السكة الحديدية بمقارنتها بالسيارات على أنها وسيلة عملية مكنت أفراد الطبقة المتوسطة النامية من التدفق على المسارح ، مما ترتب عليه تضاعف عدد دور التسلية في كثير من المدن . وهذا الكلام يمكن أن ينطبق بالطبع على المسارح القومية «كالكوميدى فرانسيز Comedie Francaise » التي ساعدتها تنظيهاتها وإمكانياتها الخاصة على الاحتفاظ بالتراث المسرحي القديم ، الأمر الذي أدى إلى عرض المسرحيات لفترات طويلة ، وإلى تحول المسرح السريع إلى الاهتهام بالناحية التجارية . وصارت التسلية مصدراً لكسب المال ، وأصبحت المسارح مبان يملكها أفراد جل همهم الكسب . وازداد وضوح ظاهرة تتجلى في أن الفرق المسرحية التي كانت تعمل على هذه المسارح كان ينظر إليها كمجموعة من المثلين يتعاقد معهم لتمثيل مسرحية معينة ، وينتهي التعاقد عندما يفتر إقبال الجمهور على هذه المسرحية ، وفي هذه الحال يستعاض عنها بمسرحية جديدة.

ولقد حد نظام إدارة الفرق المسرحية بواسطة مدير عمثل -manager مذا النظام الذى لعب دورا هاما فى إنجلترا وأمريكا ـ حد من إتجاه المسرح إلى الوجهة التجارية البحتة أثناء الثلاثين سنة هذه ، ولكن هذا الإتجاه التجارى كان يسير بعنف لم تخفه حتى إنتصارات تشارلزكين Charles أو هنرى إيرفنج Henry Irving .

وابتدأ استخدام الإضاءة بالغاز في المسرح في بدء الأربعين سنة هذه ، وقد كان استحداث هذه الوسيلة انقلابا عميق الأثر على المسرح . فطالما كانت الشموع والمصابيح هي الأداة الوحيدة تحت تصرف الممثلين ظلت كل المحاولات للتمسك بالواقعية غير مجدية . حقيقة أنه منذ القرن السادس عشر فصاعدا حاول بعض المهتمين بإخراج المسرحيات ابتكار وسائل للتحكم في إضاءة المسرح ، وأنه إبان النصف الثاني من القرن الثامن عشر تم تقدم ملحوظ في هذا المضار ، ورغم هذا فلا تزال الحقيقة ماثلة في أنه قبل إدخال الإضاءة بالغاز في المسرح كان أي ابتكار من هذا القبيل يعد أمرا شاقا ، وأنه كان لا مفر من استخدام مصادر الضوء الموجودة ، ونعني بذلك الشموع والمصابيح .

ولقد كان لإدخال الإضاءة بالغاز معان عدة . أولها إنه أصبح من اليسير إطفاء الأضواء في أروقة المسرح ، وثانيها أنه أصبح يسيرا التحكم في وسائل الإضاءة تحكما تاما . وبهذا لم يصبح الاتجاه التدريجي نحو فصل الممثلين عن المتفرجين ( وهو اتجاه كان واضحا منذ مائتا عام ) ممكنا فحسب بل ومنطقيا كذلك . واتخذ ستار المسرح إعتباراً جديدا إذ أصبح رمز هذا الفصل بين الممثل والمتفرج ووسيلة ساعدت على خلق نوع جديد من الفن المسرحي .

بالرغم من أن المسارح الصغيرة ظلت تستخدم حتى وقتنا الحاضر الطرق التي كان يسير عليها المسرح القديم ، كعادة استعمال الأجنحة الجانبية

والأقمشة التى تستخدم للمناظر الخلفية للمسرح ، إلا أنه إلى جانب هذا كانت هناك أسس جديدة تشق طريقها إلى المسرح . ويمكن أن تعتبر هذه الأسس الجديدة في مجملها متصلة الواحد منها بالآخر ، بالرغم من تعددها وتباينها الواضح ، إذ أنها تهدف جميعا إلى صبغ المسرح بالصبغة الواقعية ، فلقد كان جل تمتع جمهور النظارة البسطاء أثناء الثلاثين سنة هذه '، بل ولعشرات السنين التالية ، هى مشاهدة صور مسرحية تعتمد على محاكاة أشياء ألفوها في حياتهم اليومية ، ويزدادون متعة وسرورا إذا ما شاهدوا صورا من القرون الغابرة تعرض أمامهم . ومن الإنصاف أن نعترف بأن الاقتراب من الواقعية \_ سواء أكانت في تصوير الحاضر أو المشاهد التاريخية \_ كان مرمى الكتاب في القرن الثامن عشر ، وإن لم تساعدهم الظروف على تحقيق مرمى الكتاب في القرن الثامن عشر ، وإن لم تساعدهم الظروف على تحقيق هذه الخاية ، التي بلغها الكتاب في الثلاثين سنة هذه . وإذا أردنا أن نؤكد هذه الحقيقة في علينا إلا أن نتولى بالدراسة المسرح الإنجليزي ، ونلقى نظرة عاجلة على المشاهد التي صممها تشارلزكين في عناية ودقة ، وكذلك على المسرح الإنجليزي .

وهناك نتيجة أخرى يجب ألا نغفلها وهي أنه نظرا لنمو الفرق المسرحية التي يستند تكوينها على مناسبات معينة ، والتي يجتمع الممثلون فيها لتمثيل مسرحية معينة ، ونظرا لازدياد أهمية المناظر المسرحية ، كان من الضرورى وجود شخصية مسئولة في المسرح ، ومن هنا نبعت فكرة تعيين مدير أو مخرج للمسرح . ففي العصور الماضية كانت هناك حاجة طفيفة لخدمات مثل هذا الشخص لأن ممثلي أية مسرحية كانوا على معرفة بعضهم ببعض ، وكان من السهل على الممثل الأول أو الملقن أن يقوم بالإشراف على «التجارب» ، ولذلك اتخذ عرض المسرحية مظهر الجهد الجهاعي . ولكن

الآن ظهر هذا الشخص بدافع الحاجة المحضة التي حتمتها ظروف ورغبات مختلفة ، وأصبح شبه إله في عالم المسرح في تنسيقه لكل أوجه النشاط المسرحي ، وتقريره لنوع المناظر اللازمة وتوجيهه لممثلي الفرقة في تفهم أدوارهم ، وأصبح مدير الفرقة شيئا ضروريا للقيام بأي عمل وإنتاج مسرحي مها كان بسيطا ، وذلك لأن أي عمل مسرحي أصبح أكثر تعقيدا الآن مما مضى . ونجده في فرق مثل فرقة ساكس ميننجن -Saxe Meinin وفرقة بايروث Bayreuth التي كان يشرف عليها فاجنر ، وقد أحاط نفسه بهالة من الأبهة وتصور نفسه فنانا يصنع العجائب ، كما لو أنه بروسبيرو Prospero في مسرحية «العاصفة » لشكسبير .

وترعرعت فى ظل هذه الظروف المتغيرة عدة جهود مسرحية ، فسادت الواقعية ، وإن كان من الضرورى التمييز بين اتجاهات عديدة داخل هذا الميدان الشاسع . ويمكن أن نلاحظ إذا ما تناولنا أدنى مستوى فى هذا الميدان ، كيف أن الميلودراما Melodrama القديمة التى استمرت فى تأثيرها على الجمهور ، تحولت تدريجيا من استغلال كل ما هو خيالى رومانتيكى إلى كل ما هو عادى يتسم بطابع الإثارة المفتعلة . فلقد أخلى اللوردات كل ما هو عادى المسرحيات فتيات ريفيات يتسمن بالبساطة ـ أو كها الشريرون من بذرة العصور الوسطى الطريق أمام ملاك الأرض الشريرين ، وأصبحت بطلات المسرحيات فتيات ريفيات يتسمن بالبساطة ـ أو كها وأصبحت بعد ذلك ـ عاملات في المصانع عمن يتصفن بالأمانة . وهنا اتخذت الواقعية قالب التقليد غير الناضح لكل مظاهر الواقعية مثل العواصف النلجية وما شابهها أو العرض الساذج على خشبة المسرح لأشياء حقيقية بالفعل مثل الأوز أو الخنازير الحية والعربات الحقيقية .

وأرفع من هذا مستوى ما نجده فى المسرحيات التى ألفها أتباع سكريب well - made play فى Scribe

معالجة حوادث ومشاكل عصرية ، حيث نتين هنا الخطوط العريضة لخصائص مسرحية الأفكار الحديثة Modern play of ideas. ونجد فى المستوى الثالث من محاولات للوصول إلى شيء أكثر عمقا . ففى ألمانيا هدف هيبل Hebbel إلى استغلال الأساس الواقعى للتعبير عن أفكار أبعد منالا من كتاب الميلودراما أو أتباع سكريب . بينا حاول زولا Zola التهادى فى الواقعية إلى أكبر حد ممكن ، وابتكار المسرحية التي هي فى الواقع شريحة من الحياة .

وعلى الرغم من أن اتجاهات النشاط الواقعى هذا تمثل أكبر محاولة يتميز بها هذا العصر إلا أن من الخطأ تركيز اهتهامنا عليها دون سواها . فلم تزل هناك القوالب القديمة للرومانتيكية \_ برغم تغير صورتها \_ تصيب نجاحا ومتعة بتصويرها للعصور الغابرة . وفى الحقيقة إن تطبيق الطرق الواقعية فى الإخراج على القوالب ، القديمة أضفى على المسرحية الرومانتيكية معينا جدا من الحياة . ويجب أن نذكر علاوة على هذا أنه فى هذا العصر النفعى الذى كان فيه العلهاء منهمكين فى تبديد الخرافات المخيفة عن عقول الناس ، لم يزل هناك شوق وحنين إلى عالم الخيال . وأصبح الخيال yancy الذى احتقر العلماء شأنه ظاهرة مسرحية مألوفة إبان الأربعين سنة هذه ، ورحب الناس بالمسرحية الموسيقية الصاخبة بها فيها من خوارق تستحضرها عصاها السحرية إلى جانب التصوير المعتم للأشياء الواقعية .

# الفصل الأول عالم الخيال The Realm of Fancy

قد يكون من المناسب أن نبحث أولا المسرحية الموسيقية الصاخبة - ex وإذا ما فعلنا هذا فقد نعرج بأنظارنا وراء الحدود الصارمة للأربعين سنة هذه لنرى هذا النوع المسرحى إن لم يكن فى ذروته فعلى الأقل فى صورة رفيعة من التعبير عنه يتميز بها إنتاج جلبرت Gilbert. وعلى الرغم من أن المسرحية الصاخبة لا تمثل بحال ما الاتجاه المسرحى السائد فى هذا العصر ، إلا أننا كثيراً ما ننسى العنصر الخيالي الذى يدور حول عالم الجان النصر أن تكور جيداً هذه القوة المسرحية الفعالة ولا شك \_ هذه القوة التي أنتجت بعض المسرحيات الخالدة ، والتي قدر لها أن تحدث أثراً كبيرا على سير المسرحية في القرن العشرين .

\* \* \* \*

## المسرحية الموسيقية الصاخبة ومسرحية الجان

The Extravangza and the Fairy Play

لم تندثر المسرحية الموسيقية الصاخبة بحال من الأحوال بقدوم السنوات الأولى من القرن التاسع عشر ، بل إنه في بلاد عديدة وعلى الأخص في

إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا ، كانت المسرحيات الهزلية الساخرة -Bur وما شابهها شيئاً شائعا ومحببا للجهاهير حتى قرب نهاية القرن . حقيقة إن أغلب هذه المسرحيات ليست إلا ضئيلة الشأن ولقد حاول الدخلاء على هذا الفن ؛ الواحد تلو الآخر ، أن ينتجوا مسرحيات من هذا النوع تهدف إلى التسلية عن طريق مشاهد إرتجالية لا تستند على شيء أكثر من التغالى في التوريات والتلاعب بالألفاظ .

ونستطيع أن نلحظ في كتابات ج . ر . بلانشيه G.R. Planché محاولة جاهدة ليجعل من المسرحية الموسيقية الصاخبة شيئاً أكثر قيمة وأبقى أثرا مما سلف . وإن لم يكن برنشيه عبقريا فنجاحه المحدود وكونه السلف المباشر لجلبرت أعطاه قسطاً من الأهمية . وأخص ما يذكر عن مجهوده هو ذاك الاستغلال الواعى لإمكانيات مسرحية الجان الخيالية Fairy Play وبالرغم من افتقاره لمقدرة ريموند في تضمين مشاهده أهدافه الأخلاقية ، وبالرغم من افتقار طريقته المسرحية إلى مهارة وخفة جوزى ، إلا أنه يتميز بحوار رنان فريد يزخر بالكفايات الخارقة بشكل استحوذ على جماهير عصره . فابتداء من مسرحيته الهزلية الساخرة Burlesque التي تسمى « أموروزو » ملك بريطانيا الصغرى Amoroso King of Little Britain ( ١٨١٨ ) إلى أن كتب مقطوعاته الغنائية الأخيرة التي تزخر بها مشاهد المسرحية التي تدور حول عالم الجان « بابل وبيجو Babil and Bijou » ( ١٨٧٢ ) ، نجده قد أمد المسرح بسلسلة من المسرحيات الخيالية الخارقة ، غالبا ما استمد مادتها من مسرحية الكونتيسة مورا Countess de Murat المسهاه « وزارة الجن Cabinet de Fees » ولقد عبر هاملتون رينولدز Hamilton Reynolds في خطاب إلى هذا الكاتب عام ١٨٥٠ عن شعور الناس عامة نحو مسرحياته فكتب إليه قائلا:

« ما أحبه فى مسرحياتك الخيالية هو أصالة دعابتها الرقيقة ، وما تبينه من إدراك تام لفن المسرحية الهزلية الجميل المزدهر . . . إنك تعلم الكبار كيف يرون أنفسهم فى عالم الخيال . ولقد وضعت فى أفواه شخوصك بطريقة جذابة تلك الكلمات التى نسمعها فى كل بيت ، وألبست عاداتنا وتصرفاتنا الحمقاء أشخاصا وأماكن نعلم كم هى بعيدة عنا تماماً . فنسخر من أنفسنا ونتمتع بمشاهدة حماقاتنا ، وكل ذلك لأن كونتيسة فرنسية أرادت أن تكون كاتبة فكاهية خيالية رقيقة ، وأردت أنت بفكرك الشاعرى أن تنقل روح هذه الكاتبة إلى أغرب مسرحيات هزلية إنجليزية . . يا إلهى ! إننى أود أن تتاح الفرصة لى ولك ولعددقليل آخر لنستأجر قاربا يقودنا إلى مكان منعزل تحيطه البحار . أين هذا المكان؟ إننى لا أعلم . لابد أنه فى مكان ما فى المحيط الهادى » .

لأن المحيط الهادى فى ذلك الوقت كان يبدو بعيداً ، وكانت القنابل الذرية أشياء لم تدر بخلد الناس بعد.

ونستطيع بشيء من التعديل أن نطبق كلهات رينولدز هذه و . س . جلبرت W.S. Gilbert الذي أكمل ووسع وأتم تراث بلانشيه إبان سنوات القرن الأخيرة . وعلى الرغم من أن بحثنا لإنتاج جلبرت ينقلنا بعيداً عن الفترة التي نستعرضها الآن ، إلا أن اعتهاد هذه المسرحيات وهذه الأوبرات على التراث السابق مباشرة والطريقة التي بلغت بها إلى الذروة الأسلوب المسرحي الذي وضحت معالمه قبل ظهور جلبرت يبرر تحليلنا لخصائصها في هذا المجال . لقد بدأ جلبرت حياته الأدبية بمهارسة أسلوب المسرحية الخيالية التي تدور حول عالم الجان Pairy Play وهنا يبدو مقلدا لأجداده في شيء من التصرف . وقام كذلك بقليل من المحاولات في ميدان المهزلة الكوميدية Savoy . ولكن كتاباته التي تحمل طابعه حتى بداية أوبرات سافوي Savoy

"العالم الشرير The Palace of Truth ( الشيء الذي يميز "العالم الشرير The Wicked World ( المرير المدولات عن مسرحيات بلانشيه الخيالية هو الطابع الشخصى الذي يبدو في معالجته للمشاهد والشخوص . لقد تمنى رينولدز عند تأمله مسرحيات بلانشيه أن تتاح الفرصة له وللكتاب ولقليل من الرفاق ليبحروا بعيداً إلى المحيط الهادى . إننا نجد هذا الشعور بالتبرم من الحياة قد تضاعف آلاف المرات في أعهال جلبرت . فهناك حزن خفى يميز معظم مشاهده الفكاهية ، وأسلوبه المعروف في قلب الأشياء رأساً على عقب -Top- مشاهده الفكاهية ، وأسلوبه المعروف في قلب الأشياء رأساً على عقب وواسه . waw الناس المحموم وراء آمالهم ومتعهم يثقل كثيراً على مشاعره وحواسه . وإن كان لزاما علينا أن نعترف أن التقاليد الفكتورية البراقة قد حالت دون وصوله مستوى أرستوفانيس Aristophanes من اتساع المجال وحرية وصوله بأن يقارن بها وصل إليه الكاتب اليوناني الكبير .

وتعتمد معظم شهرته الآن على أوبراته الأخيرة التى أضاف فيها مهارته الشعرية إلى براعة سير آرثر سوليفان Sir Arthur Sullivan الموسيقية . ولم تكن روح هذه الأوبرات بالشيء الجديد بالنسبة له ، بل كانت مجرد تطور لتلك الروح التي بعثت الحياة في مسرحياته الأولى . فلقد ظهر في « يولانت أو النبيل والجنية Iolanthe, or the Peer and the Peri ( ١٨٨٢ ) أو النبيل والجنية قصص الجان الذي نراه في الأعمال الأولى . كما أن جو نفس الاتجاه إلى قصص الجان الذي نراه في الأعمال الأولى . كما أن جو القلوب المحطمة Broken Hearts » ( ١٨٧٥ ) عاد إلى الظهور في « ضباط الحرس أوالرجل الطروب وخادمته الممل ( ١٨٨٨ ) ومن السهل تقبل الأوبرات ( ١٨٨٨ ) ومن السهل تقبل الأوبرات

على أنها مجرد وسيلة التسلية الممتعة وهذا دون شك السبب الأساسي الذي كتبت من أجله . ولكننا نخطىء إذا ما تجاهلنا النغمة الساخرة التي تستتر في ثناياها . فإذا ألقينا نظرة سطحية بدت مسرحيته الشعبية « بينافور ، أو الفتاة التي أحبت بحارا H.M.S. Pinafore. or the Lass that Loved a Sailor » ( ۱۸۷۸ ) مجرد مسرحية صاخبة تسودها روح المرح وتفيض بأقوى العواطف الوطنية التي سادت إنجلترا في العصر الفيييكتوري . كذلك تبدو مسرحيته «قراصنة بنزانس أو عبيد الواجبThe Pirates of Penzance, or The Slaves of Duty ) « The Slaves of Duty القراصنة أنفسهم باسم الملكة . ولكن إذا ما تعمقنا وراء ظاهر الأمور نجد أن كلتا المسرحيتين تحملان طابع السخرية والتهكم. ولم يعبر جلبرت عن هذه النغمة الساخرة فحسب ، بل إنه لم يستطع إخفاء الشعور النفسى الذي يسرى بين ثنايا مسرحياته . فبينها تبدو مشاهده محاطة بجو من الضحك وخلو البال والبراعة اللفظية إذ بها في الواقع تعبر عن نوع من التبرم بالحياة . ولقد استاءت الأسرة المالكة من مسرحية « العالم المثالي المحدود ، اً و، زهور التقدم Utopia Limited, or, The Flowers of Progress (١٨٩٣ ) وكانت محقة في ذلك من وجهة نظرها الخاصة ، فلقد كشف جلبرت النقاب في هذه المسرحية عن أشياء أكثر من اللازم ، وما رآه الناس في هذا « العالم المثالي المحدود » لم يسرهم . فلقد أوضح بأن التقدم الذي يفتخر به ذاك القرن شيء مشكوك في قيمته ، كما أظهر العالم بأسره في صورة قاتمة . فقد يغادر أفراد الأسرة الملكية المقصورة الملكية بالمسرح لأن جلبرت قلب اجتماع مجلس البلاط إلى استعراض موسيقي . إلاّ أن وخزات جلبرت ذهبت أعمق من هذا ، إنه يتهكم من مزايا العلم ويسخر من فكرة التقدم ذاتها ، تلك الفكرة التي كان كيان المجتمع الفيكتوري يعتمد عليها .

## ترسم موسيه خطى ماريفو

The Inheritance of Mariyaux: Musset.

لقد اتخذ إلانقباض المستر الذى أبداه جلبرت فى مؤلفاته وراء الضحك التهكمى قالباً فريداً ذا أثر غريب على يدى كاتب فرنسى أضاف إلى روح الخيال ميلا للنفاذ فى أغوار القلب البشرى . قد يبدو من الحياقة أن نربط جلبرت بذكر الفرد دى موسيه Alfred de Musset ولكن يقل شعورنا بالغرابة عندما نعلم أن الثانى مدين بكيانه ككاتب لماريفو ، وأن عبقرية ماريفو تنبثق من الكوميديا الإيطالية المعروفة باسم Commedia dell ما معرجيات موسيه لا تستمد فكاهتها من قلب الأمور رأساً على عقب كما فعل جلبرت وسوليفان فى أوبرات سافوى The كاعروف فى مشاهدها .

لقد كان أثر ماريفو يحيط بالمسارح الباريسية منذ القرن الثامن عشر ومصدر وحى لكثير من الكتاب حتى عندما كان موليير طاغياً على عالم المسرح هناك . فلاعجب إذن أن يأتى خلف له يترسم خطاه . ولم يكن موسيه يدرك فى محاولاته الأولى حقيقة أهدافه بالضبط . إذ بدأ حياته كاتبا رومانتيكيا جاداً يؤلف كتابات تافهة تصطبغ بكثير من العاطفية المرهفة . فلقد سخط الجمهور بحق من مسرحيته « ليلة فينيسية La Nuit المرهفة . فلقد سخط الجمهور بحق من مسرحيته « أندريه دل سارتو Andre مرحيته « أندريه دل سارتو Andre تنخر باللغو الممل وشخصية الرسام العجوز لا ستحق الثناء . وأفضل من هاتين مسرحيته « لورينزاشيو Lorenzaccio » ( المعت ١٨٣٤ ) وإن كانت رومانتيكية مفككة الأوصال .

قد نغفل شأن هذه المسرحيات ، ولكنا نجد شيئاً مختلفاً في مسرحية

«نزوات ماريان Les caprices de Marianne » التى طبعت عام ١٨٣٣ ، ففى وفى مسرحية « فانتازيو Fantasio » التى طبعت كذلك عام ١٨٣٣ . ففى المسرحية الأولى يقع شاب يدعى سيليو Celio فى غرام امرأة متزوجة تدعى ماريان تحب هى الأخرى صديقه أوكتاف Octave . وعن طريق نزواتها تتسبب دون قصد منها فى موت سيليو وتنتهى المسرحية بمشهد نرى فيه ماريان وأوكتاف واقفين أمام قبر سيليو : وتعرض حبها على أوكتاف ، ولكن فى عبارات بسيطة ينهى حوادث المسرحية قائلا :

« إننى لا أكن لك حباً يا سيدتى ، إن سيليو هو الذى وهبك حبه » . وتصور مسرحية « فانتازيو » بطلا فتياً لا يجد برغم سعيه وراء ملذاته ، أى متعة فى أى عمل يقوم به . ويستبد به نوع من الزهد الرومانتيكى بالدنيا فيرتدى زى مهرج من مهرجى القصور ، وعن طريق هذا الدور ينجح فى فسخ خطوبة الأميرة التى يعمل عندها من أمير شرس الطباع .

ولم يكن لقصص هاتين المسرحيتين من هدف اللهم إلا إعطاء الفرصة للمؤلف في أن يسبر أغوار القلب البشرى ويعرض التباين غير المعقول في القيم الإنسانية . فمن ناحية نعتبر الأحداث واقعية ، ولكن من ناحية أخرى ، كما يبدو في مسرحية « فانتازيو » تفرض دنيا الخيال نفسها على تلك المظاهر الواقعية .

ومن هذه المؤلفات من السهل أن ننتقل إلى مسرحية « لا استخفاف بالحب المحب المعلقة الله الله الله الله الله المحب المعلقة المعلقة المعلقة المسرحي أو كوميديا الأمثال -Co عالم موسيه ألفريد الذي يعرف باسم المثل المسرحي أو كوميديا الأمثال -medie - Proverbe ou Proverbe Dramatique . إن اسم هذا اللون المسرحي ينطق بمدلوله ، إذ يختار الكاتب مثلا شائعا ويبني حوادث مسرحيته عليه . وإن كان موسيه أكبر داعية لهذا اللون المسرحي ، إلا أنه لا

يعد مبتكرا له بأية حال من الأحوال . وفي الحقيقة إن هذا اللون المسرحي كها يتبين من استعراضنا لعدد من المسرحيات التي كتبت في لغات شتى ، كان من أكثر الأنواع المسرحية شيوعاً خلال القرن الثامن عشر. بل إنه قد يتسنى لنا ملاحظة اتجاه بعض الكتاب الإنجليز والإسبان في عصر النهضة إلى اختيار أمثال كعناوين لمسرحياتهم ، ولذاً كان من اليسير على لويس كارمونتل Louis Carmontelle الرسام الذي دفعه نشاطه إلى محيط مسرح الحواة الأرستقراطي ـ كان من اليسير عليه أن يطور الاقتراحات السابقة إلى شكل مسرحي اتخذته كوميديا الأمثال في الصالونات الفرنسية ، وهو شكل شكل مسرحي اتخذته كوميديا الأمثال في الصالونات الفرنسية ، وهو شكل يعتمد على الإيجاز والتركيز ، والألغاز والحكم والفكاهة والنغمة الجادة المسترة. فكتابه المسمى « الأمثال المسرحية Proverbes Dramatiques ) الذي نشر في ثهانية مجلدات بين عام ١٧٦٨ و ١٧٨١ كان نموذجا لمؤلفات الذي نشر في ثهانية بجلدات بين عام ١٧٦٨ و ١٧٨١ كان نموذجا لمؤلفات مشابهة كتبها تيودور لكيرك Theodore Leclercq وأقرانه . وبهذا انتقل هذا اللون المسرحي إلى موسيه .

وتناول موسيه هذا اللون المسرحى بالتنقيح وجعل منه شيئاً يجمع بين الرقة والعمق . فبطل مسرحية « لا استخفاف بالحب » بارون متعجرف متحذلق يعد العدة لزواج ابنه برديكان Perdican من ابنة أخته كاميليا . وتشبه هذه الفتاة ماريان فى نزواتها . فهى ترفض برديكان ولكنها تمتلىء غيظا عندما لا يكترث هذا بأمرها ، بينها يميل هوالآخر إلى فتاة ريفية تدعى روزيتى -Ro يكترث هذا بأمرها ، بينها يميل هوالآخر إلى فتاة ريفية تدعى روزيتى -setti فى التخبط كاميليا التى تحب برديكان فى قرارة نفسها إلى التخبط فى ابتكار سلسلة من الحيل المتناقضة ، فتارة تغرى برديكان بأن يعترف بحبه لها ، وتارة تهزأ منه عندما يفعل ذلك ، وتارة تحاول منع زواجه من روزيتى . وفى النهاية يفاجئها برديكان وهى تبكى ، وهنا يبدو جليا حبهها المتبادل . وما أن يتعانقا حتى تواجهها الحقيقة الماثلة فى موت روزيتى كسرة المتبادل . وما أن يتعانقا حتى تواجهها الحقيقة الماثلة فى موت روزيتى كسرة

القلب وهكذا ظهرت عقبة لا يمكن اجتيازها في طريق زواجهها . وكانت آخر كلهات كاميليا : « لقد ماتت . وداعاً يا برديكان » وينجح موسيه عن طريق هذه الحبكة المسرحية المليئة بشتى المفاجآت في رسم صورة خالدة لبطلة مسرحيته ، وفي الكشف الدقيق عن التناقض العجيب في المشاعر الإنسانية . وعلى سبيل التناقض الطريف مع الحوادث الجدية يضع الكاتب هؤلاء العشاق الحيارى مع مجموعة ممتعة من الشخصيات الفكاهية . كمعلم برديكان الأستاذ بلازيوس Maitre Blazius ، ومربية كاميليا ، مدام بلوش برديكان الأستاذ بلازيوس Bridaine ، وننا لا نكاد نجد بين مسرحيات القرن التاسع عشر من تفوق هذه المسرحية عمقاً ودقة وجمالا في تحليل العواطف الإنسانية .

وتعالج مسرحية «الطعم La Chandelier - The Decoy (الطعم المخفل قصة حب مماثلة متخذة في شخصية جاكلين الزوجة اللعوب لذاك المغفل «آندريه الطلة لها وتحب جاكلين جنديا مغروراً يدعى كلافاروش -Clava (الكاتب ولكي تبعد شكوك زوجها عنه تتظاهر بالحب نحو هذا الكاتب المراهق فورتيونيو Fortunio ولسوء الحظ يأخذ الشاعر المثالي هذا التودد من جانبها على محمل الجد ، بينها هي لاتكترث إلا قليلا بتفانيه في حبها وتتمخض الأحداث عن مأساة ، وتسير المشاهد دون هوادة وفي عنف وإثارة حتى خاقتها .

وفى السنة التالية ظهرت مسرحية « لا يمكن التأكيد من أى شيء Il ne وفى السنة التالية ظهرت مسرحية « لا يمكن التأكيد من أى شيء faut Jurer de rien المعت ١٨٣٦) وقصة المسرحية بسيطة كسابقتها إذ تدور حول شاب شهم يدعى فالنتان فان بروك Cecil وينتهى الأمر بأن يهبها خالص يحاول التغرير بفتاة تدعى سيسيل Cecil وينتهى الأمر بأن يهبها خالص حبه. والحب هنا ، كها هو الحال في جميع مسرحيات موسيه ، الينبوع

الرئيسى للحياة بل للكون بأسره ويظهر في نهاية الملهاة سيسيل وفالنتان جالسين في خلوة تحت ضوء القمر . فتقول :

سيسيل : يالرحابة السماء ويالسعادة الدنيا ويالهدوء الطبيعة ورحمتها .

فالنتان: أتريديننى أن أحدثك عن العلم والفلك؟ أخبريبى هل يوجد فى كومة العوالم هذه نجم واحد لا يعرف طريقه ولم يتلق رسالته عند بدء خلقه ، ولا يرضى الفناء فى سبيل تحقيق هذه الرسالة؟ لماذا لم تخلق هذه العوالم الشاسعة دون حراك؟ أخبرينى بربك: هل خلق هذا الكون فى غمضة عين؟ وأى قوة هذه استطاعت أن تدير هذه العوالم المضطربة؟

سيسيل: قوة الفكر الأبدى.

فالنتان: بل هو الحب الأبدى . إن اليد التي علقت هذه العوالم في الفضاء لم تكتب سوى كلمة واحدة بحروف من نار . إنهم باقون لأن كلا منهم يسعى إلى الآخر ، إن هذه النجوم تستحيل إلى غبار إذا ما توقف إحداها عن حب الآخر .

ويبدو في مسرحيته « نزوة Un Caprice » ( ١٨٣٨ ) تقدما أكثر في تطوير الشخوص المسرحية . ولا نعنى بهذا تصويره لماتيلدا الوفية ولزوجها الأثيم شاقيني ، بل نعنى تصويره لشخصية مدام دى ليرى Madam de لحريرة اللطيفة وطيبة قلبها .

وبعد ذلك بثمانية أعوام كتب مسرحية « للباب أن يظل مفتوحا أو مغلقا المعدد ذلك بثمانية أعوام كتب مسرحية « للباب أن يظل مفتوحا أو مغلقا التي طبعت عام ١٨٤٥ والتي تعتمد حوادثها على مجرد زيارة كونت لماركيزة تنتهي بأن يعرض عليها الزواج . وأخيرا نجد مسرحية « كارموسين Carmosine » التي طبعت

عام ١٨٥٠ وفيها بلغ موسيه الذروة فى تصويره ذاك الجو الخيالى الحق الذى يتميز به . وتدور المسرحية حول قصة مثالية تتعلق بوصيفة تحب ملكا ، ونرى الملكة ، وقد دفعها نبل مشاعرها إلى إرسال زوجها الملك ليطيب من خاطر هذه الوصيفة . ولكن على ما يبدو فى هذا من التناقض . تتخذ العواطف والشخوص شكلا محسوسا وأهمية كنا نظن أنها أبعد منالا منهم .

إنه لمن العسير حقا أن نعطى فكرة عن فن موسيه المسرحى العجيب من مجرد سرد تلخيص لقصص مسرحياته . ويعتمد تفوقه على رقة أسلوبه وعلى وضوح شخصياته ودقتها ، وعلى الجو الخيالى الغريب الذى يسرى بين طيات مسرحياته وعلى ما أضفاه على تحليل ماريفو للعواطف البشرية ـ هذا التحليل الذى يتسم بالعاطفية والتكلف الرقيق ـ من طابع واقعى حديث.

#### \* \* \* \*

## الشاعر الرومانتيكي في باريس

سبق أن بينا أن موسيه Musset بدأ حياته الفنية بسلسلة من المآسى استمدت روحها من الرومانتيكية . وكانت تجاربه فى ذلك الأسلوب جزءا من حركة عامة شملت الدوائر الأدبية فى باريس فى العقد الثالث من القرن التاسع عشر. وحتى هذا الحين كانت فرنسا قد فشلت فى أن تستجيب على الأقل فى دنيا المسرح - إلى الحهاسة الرومانتيكية فى أوروبا . ولكن كانت هناك قوى متفجرة فى سبيلها إلى التجمع أثناء السنين الأولى من هذا القرن ، أشعل لهيبها دون قصد جماعة من المثلين الإنجليز فبدأ وهيجها وضاء رائعاً.

كان ذلك في موسم ١٨٢٧ ـ ١٨٢٨ إبان زيارة هذه الفرقة الإنجليزية لباريس . وكانت هذه الفرقة تضم نخبة من أشهر المثلين وقدمت شوامخ

مآسى شكسبير الأربع ، إلى جانب تقديمها مسرحيات أخرى . واستحوذت على إعجاب الجماهير من أول وهلة ، وبدت الدهشة على جاهير باريس بدرجة تفوق الوصف . ولم يكن شكسبير ، بالرغم من هذا، غريبا على الفرنسيين فقد عرفوه منذ سنوات عدة بالرغم من أن الترجمات القديمة لأعمال شكسبير فيها قصور عن أداء المعنى بشكل واضح ، إذ أليس المترجمون هذه الأطراف الإليزابيثية الفنية ثوباً شبيها بالكلاسيكي ، كما نسجها آخرون في ثياب متزمتة ، ثياب المشاعر البورجوازية ، وظهرت طبعة جديدة في سنة ١٨٢١ تحت إشراف جيزو Guizot ودى بارانت De Barante وبيشو Pichot . وقد تضمنت هذه الطبعة مسرحيات شكسبر كلها. وعلاوة على ذلك فقد نشر أول هؤلاء ، أعنى جيزو ، تحليلا بارعا لأهداف شكسبير الفنية ، ودافع ولو في شيء من التلميح عن الأسلوب الرومانتيكي . ولم تمض إلا سنوات ثلاث حتى نشر ستاندال (-Marie Hen ni Beyle Stendahl ) مقالا بعنوان « راسين وشكسبير » هاجم فيه الكلاسيكية في أسلوب وإن كان مدهشا إلا أنه يتسم ببعض التخبط والاضطراب . ولهذا فقد يبدو الأثر الذي أحدثته هذه الفرقة الإنجليزية شيئا لا قبل لنا بتفسيره وتعليله .

على أى حال إن تفسير ذلك هو أن زيارة هذه الفرقة لباريس لم تعط المتفرج الفرنسى أول فرصة لمشاهدة هذه المسرحيات فى ثوبها الأصلى فحسب، بل إنها كانت أول عهده بالأساليب الفنية اللائقة بهذه المسرحيات، وبخاصة ما قام به الممثل العظيم أدموندكين Edmund Kean من إتقان الأدوار التى يثير بها الوجدان ، والتى درب عليها من قبل على مسارح لندن . ولهذا فإن ما رآه المتفرج الفرنسى لم يكن شكسبير فحسب ،

بل أقصى ما يصل إليه خياله ، مهما بلغت درجة إتقانه لنصوص تلك المسرحيات .

وكان من بين المتفرجين على هذه المسرحيات أديب فرنسى شاب هو فيكتور هيجو Victor Hugo الذى تأثر على الفور بهذه المسرحيات وأوحت إليه بالقيام بإصلاح المسرح الوطنى بناء على ما شاهده فيها من فن . وكان هيجو قد كتب مسرحيته كرومول Cromwell سنة ١٨٢٤ في ثوب مهلهل . ولكنها خرجت للناس في سنة ١٨٢٧ وأنها دقات الطبول تنادى بالثورة . وعور رأيه أن الفن المسرحي أعظم لون من ألوان التعبير الفنى، وأن شكسبير هو قمة شعراء ذلك الفن ، وأن عبقريته تتجلى فيها تتضمنه مسرحياته من عناصر الغرابة والتناقض ، وهى حالة يتميز بها روح عالمنا الحديث ، «ذلك العالم المتشابك المعقد بها فيه من مظاهر متعددة وبها فيه من إبداع وإبتكار لا ينضب لها معين . وهو في هذا يتباين تباينا مباشراً مع مظاهر البساطة الشاملة لدى القدماء » . وقد خلص هيجو من هذا إلى أن الفن المسرحي ليس مرآة للحياة كها وصفه بعضهم ، ولكنه مرآة محدبه من شأنها أن تجمع الأشعة الملونة وتركزها بدلا من أن تضعفها ، وهذا ما يخلق من الشعاع ضوءاً ومن الضوء لهيبا .

واستطرد هيجو من مقدمته هذه إلى إعطاء المثل لما يقول . ومن الجدير بالذكر أن تجاربه في هذا الصدد أثمرت أول الأمر مسرحية تاريخية سهاها «ماريون ديلورم Marion Delorme » ( ١٨٣١ ) وكان قد كتبها في الأصل في عام ١٨٢٩ تحت عنوان « صراع تحت ريشيليو -١٨٢٩ تحت عنوان « صراع تحت ريشيليو -lieu » . وقد تناول في هذه المسرحية قصة نديم من ندماء العصور الوسطى . وبالرغم من إلباسها طابعاً رومانتيكيا إلا أنها لم تخل من مظاهر الواقعية . فقد تسنى للواقعية ومظاهرها الحالية أن تؤثر حتى على هذا الرومانتيكي

الذي يهيم إعجابا بالعصور الوسطى ، فأبعدته عن الأهداف التي يرمي إليها . ولم تزدهر الرومانتيكية حقا إلا في مسرحية « هيرناني Hernani » (١٨٣٠) . وقد أدرك الباريسيون هذا التحدي ، وحشد الكلاسيكيون قواهم ليسخروا من هذه الروح الرومانتيكية ويقضوا عليها في هدوء. ولكن كانت هناك أرواح شباب مونتارتر Montmartre الفتية التي جاءت لنصرته وتشجيعه . ويقال إنه في حوالي مائة عرض لهذه المسرحية كانت المشاهد تتوقف على الدوام نتيجة صيحات الثناء وصيحات السخرية المتضاربة بعضها بالبعض ، كما أنه في أغلب الأحيان كانت الضجة والجلبة لا تساعد على سماع أصوات الممثلين . وقد يصعب علينا تقدير سبب هذه الضجة بعد مضى قرن من الزمان ، كما هي الحال بالنسبة لصعوبة تقديرنا للأثر الذي أحدثته زيارة الفرقة الإنجليزية لباريس في ذلك الوقت. وقد تبدو لنا حبكة المسرحية سخيفة تافهة بعض الشيء فمناظر الدم والرعد تسيطر على المسرح. والشخصية الرئيسية هنا هي « دونا سول دي سيلفا Donna Sol de Silva » التي كان تحت وصايتها دون روى Don Ruy الذي كان يريد هو نفسه الزواج منها . ولكن كان هناك شخصان آخران يطمعان في طلب يدها ، ولم يك هذان بأقل من « دون روى » شأناً ـ وهما هرناني الرومانتيكي الخارج على القانون ، ودون كارلوس أمبر إسبانيا . وفي وسط هذه الجلبة تسبر المسرحية في سلسلة من الحوادث المثيرة . وتستمر منافسة هرناني ودون كارلوس حتى كاد هرناني يهلك لولا أن أدركه العجوز دون روى فمكنه من الاختفاء وأصبح بهذا مدينا له بحياته . ولا يلبث أن يلمع نجم دون كارلوس ولا يصبح ملكا على إسبانيا فحسب بل الإمبراطور الروماني المقدس أيضا. ولكي يبين عظمته وجلاله يعفو عن هرناني ، ولكنه يصدم بطلب دون روى من هرناني الوفاء بدينه . وتنتهي المسرحية إلى خاتمة محزنة ملائمة إذ

تمسك « دونا سول » بقارورة مملوءة بالسم وتشرب منها قدراً:

هرناني : إن هذا السم سيودى بك إلى القبر

دونا سول : ألم يكن هذا الرأس لينام على صدرك الليلة ؟ ماذا يهمنى إذن أين يرقد هذا الرأس ؟

هرنانى : أبت ، إن انتقامك عادل \_ حتى أنسى \_ ( يرفع قارورة السم إلى شفته )

دونا سول : ( تلقى بنفسها عليه ) أمسك عنك السم! يا لقسوة الموت!

إن السم يعيش في الدم ويستقر حول القلب

كثعبان من الأحراش له ألف ناب.

لا . لا تقرب السم . واحسرتاه ! لم يدر بخلدي

إن آلام الدنيا تعادل نيران جهنم

آه، إنه يشرب!

هرناني : (يشرب السم ، ويرمى القارورة بعيداً عنه ) انتهى الأمر .

دونا سول: تعال إذن إلى مصيرك.

تعال بين ذراعي . أليس العذاب كبيراً ؟

هرنانی : کلا .

دونا سول : انظر ! إن فراش زواجنا قد أعد .

ألست شاحبة اللون مما لا يليق وعرسنا ؟

هدىء من روعك سأكون أقل تألما . إن أجنحتنا تمتد نحو المواطن المباركة ، نحو أرض السعادة ـ هيا بنا نسعى إلى ذلك العالم الجميل ـ قبلة \_ حسم قبلة واحدة .

دون روى: يالضيعة الأمل! يالضيعة الأمل!

هرناني : فلتبارك السهاء التي ملأت حياتي شقاء ،

فلتبارك لأنها تسمح لى أن أطبع شفتى على شفتيك

قبل أن أرحل ، وأن أموت في كنف حنانك .

دون روى : إنها لا يزالان يشعران بالسعادة !!

هرناني : دونا ، لقد أقبل الليل .

أما زلت تشعرين بألم ؟

دونا روى : كلا

هرناني : ألا ترين الضوء ؟

دونا : لم أره حتى الآن ــ

هرنانی : إننی أراه .

دون روى : مات !

دونا سول : لم نمت بعد ، إننا نستريح .

إنه ينام . إنه ملكى وحدى ـ إننا نحب بعضنا وقد باركتنا الساء .

إن هذا هو فراش عرسى . هل هناك مكان فى الدنيا أسعد من هذا ؟ مولاى الدوق ، لاتزعجنا (ينخفض صوتها رويدا) أدر جسمك نحوى \_ أكثر من هذا \_ حسنا . دعنا إذن نستريح (تموت)

دون روى : لقد مات كلاهما ، تلقيني يا جهنم ! ( يقتل نفسه )

من الواضح أن أهم شىء يؤثر على الجمهور فى هذه المسرحية هو مشاهدها البراقة وعرضها الجرىء للحب الرومانتيكى ، وفوق هذا ، شخصية بطلها الخارج على القانون . ولا تجد فيها تصويرا دقيقا للشخوص: بل كثيرا ما نرى شخوصها وهم يأتون بأفعال تتنافى مع طبيعتهم للدرجة تحير القارىء أو المتفرج ، ومع هذا فإن المشاهد الفردية مثيرة لدرجة الافتعال ، كما أن بعض أبيات الشعر قد تحررت من القيود الكلاسيكية وبدت مدوية كالرعد . إن هذا الدوى هو الذى أضفى على المسرحية امتيازا واعتبر بداية اكتهال الفيضان الرومانتيكى فى فرنسا .

وفى مسرحيته التالية « الملك المتلاهى Le roi s'amuse » ( ١٨٣٢ ) التى بنيت عليها أوبرا ريجوليتو Rigoletto نجد الإطار الرومانتيكى قد شغله مضحك البلاط تريبوليه Triboulet الذى ينتقم لنفسه من سيده فرنسوا الأول لخطأ ارتكبه ضد ابنته المحبوبة ، وهنا أضاف هيجو الشعور الثورى إلى العواطف العنيفة والحوادث المثيرة .

Lu- وأثمرت جهود هيجو التالية مسرحيات نثرية ـ « لوكريس بورجيا -Lu ) Marie Tudor ) ومارى تيودور ۱۸۳۳ ) « crece Borgia

وأنجيلو Angelo ( ١٨٣٥ ) . ولكن إذا طرحنا الشعر جنبا لا يبقى في هذه المسرحيات أكثر من ميلودراما في أبسط صورها . قد نتقبل عن رضا الكثير من المتناقضات ، هذا إذا ما تدفقت في أحاديث هرناني الشعرية ، ولكن إذا ما بدت هذه المتناقضات في مسرحيات خالية من سحر التعبير الشعرى بدت تافهة ضئيلة الشأن . ويعود الشعر ، على أي حال ، في مسرحية «روى بلاس Blas» ( ١٨٣٨ ) وهنا يستحوذ على إعجابنا مرة أخرى ، وتفيض هذه المسرحية بالسخافات ، والحاقات ولكنا ننسي هذه وسط فيضان الشعر ووسط عناصر الغرابة المحببة للمؤلف . وتبدو نفس هذه القدرة الخلابة في مسرحية « لبورجراف Les Burgraves ) وهي مسرحية تتكون من عدة مشاهد مقسمة على ثلاث حوادث تصور الحياة في عهد باربروسه .

وقد أظهر هيجو في جميع هذه المسرحيات فهمه العميق لمستلزمات المسرح وواضح من مقدمته لمسرحية « روى بلاس » أنه كان يدرك ميول المتفرج الفرنسي إدراكا تاما إذ يقول في هذه المقدمة :

" إن هناك ثلاثة أنواع من المتفرجين يكونون ما نسميه عادة بجمهور المسرح أولهم النساء ، وثانيهم رجال الفكر ، وثالثهما عامة الشعب . وأهم ما يتطلبه النوع الأخير هو الحركة المسرحية ، بينما تستهوى العاطفة النساء ، ويبحث رجال الفكر عن تصوير الطبيعة البشرية قبل كل شيء . . . وكل هذه المجموعات الثلاث تبغى المتعة ، فالعامة يريدون المتعة الحسية ، والنساء يردن إشباع عواطفهن ، ورجال الفكر يبغون المتعة الفكرية .

وتبعا لهذا ، فإن المادة التي أودعتها مسرحيتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع متباينة إحداهما عام وأقل مستوى وعمقا عن النوعين الآخرين ، وإن كانت

كل منها تستجيب لرغبة ما \_ فالميلودراما للعامة ، والمأساة التي تحلل العواطف للنساء والملهاة التي تصور الطبيعة البشرية لرجال الفكر » .

ويغلب على هذا الرأى الطابع الشكسبيرى . ولم يكن عدم بلوغ هيجو مستوى شكسبير راجعا لفشله فى تفهم الهدف الحقيقى لكاتب المأساة بل لأن عبقريته لم تصل به ، بكل أسف ، إلى درجة تكيف عبقرية شكسبير مع ظروف عصره . ولو أن هيجو عاش فى زمن إليزابيث معاصرا لشكسبير فقد لا يبلغ مستوى عظمته الرفيع ، ولكن من الممكن أن يكون منافسا خطرا للرلو .

وأهم ما أسهم به هيجو في المجال المسرحي هو ذلك العنصر الذي يمكن أن نسميه عنصر الحيوية. لم يكن هنا شيء غث في مجال خياله ، وإن نزل أحيانا إلى مستوى التفاهة فذلك لأنه يهدف ويصل أحيانا إلى الأسلوب الفخم الذي غالبا ما ملك ناصيته . فمنذ الوقت الذي كتب فيه «هرناني» لم تعد دقة راسين الفائقة هي النموذج الأعلى للمسرح الفرنسي . ربها عجز هيجو نفسه أن يقدم لنا إلها جديدا ، ولكنه على الأقل استطاع أن يحطم بعض الأصنام .

وكان هناك كاتب شاب يعاصر هيجو ، كان من حظه أيضا أن ينال شهرة كقصاص ، أعنى به ألكسندر ديها Alexandre Dumas الذى نشر أول مسرحية له فى (١٨٢٩) تحت عنوان « الملك هنرى الثالث وحاشيته Henri III et Sa Cour » . ولما كان ديها أقل طموحا فى أهدافه الثورية من هيجو ، فقد قنع بأن يتبع الأنموذج الميلودرامى الذى ورثه عن أسلافه ، وألا يبذل أى جهد فى سبيل إنشاء مسرح شعرى جديد ، ورغم هذا فإن القوة التى أوحت لهيجو بكتابة مقدمته لمسرحية

«كرومويل » ، ولقد عبر ديها عن الأثر الذى تركته فيه مشاهدة الحفلات التمثيلية التى قدمت فيها مآسى شكسبير بقوله : « إن الشاعر الإليزابيثى أعظم خالق مبتكر بعد الله ذاته » .

وعلى الرغم من أن مسرحية « هنرى الثالث وحاشيته » تتسم بالطابع الميلودرامى إلا أنها صممت وفق أفضل الآراء الرومانتيكية الجديدة . ويتدخل الاتجاه الواقعى ويجعل المؤلف يصور مناظر مسرحية تجمع بين الأسلوب الخاص والعام فى الوقت نفسه : فهو يصور رجال الحاشية تصويراً يتفق مع عادات العصر ، حتى أن الألعاب التى قاموا بها على المسرح صحيحة من الوجهة التاريخية . وعن الميلودراما استمد ديها مهارته الفنية واختلف عن هيجو فى أن نسج حبكة مسرحية تستحوذ على انتباه المتفرج بشكل مثير يقطع الأنفاس على الرغم من أنها تبدو عند تحليلها حبكة تقليدية ، وقد ساعدت هذه الصفات بعينها على نجاح مسرحيته التالية « برج نسل Tour de Nesle » ( ۱۸۳۲ ) بشكل لا يكاد تصل إليه العناصر الرومانتيكية الشائعة مسرحية « دون جوان دى مارانا Don Juan de العناصر الرومانتيكية الشائعة مسرحية « دون جوان دى مارانا Pon Juan de الجزيرة الجميلة المعاصر الرومانتيكية الشائعة مسرحية « دون جوان دى مارانا Mademoiselle de Belle Isle

وكما تحول هيجو إلى الاتجاه الواقعى المعاصر فى مسرحية واحدة من مسرحياته كذلك قطع ديما سلسلة مسرحياته التاريخية ليكتب مسرحية «انطونيو Antony» ( ١٨٣١ ) مصوراً فيها ظروف عصره ، وشخوصا ينتمون إلى الطبقة الوسطى . وهى تثير اهتماما خاصا لأنها بينت أنه من اليسير أن تنقل المشاعر الرومانتيكية القوية إلى وسط آخر ، وهناك ارتباط واضح بين قصة الحب المحرم هذه ببطلها الشرير وبين الميلودراما السابقة :

فهى تشير فى مثل وضوحها إلى المسرحية الطبيعية المثيرة التى أتت من بعد . فبعد أن ينتهك البطل عفاف بطلة المسرحية يطعنها لكى ينقذ شرفها ويقول: « لقد قتلتها لأنها لم ترضخ لى » . إنه فى هذه الحركة يقلد الأسلوب الميلودرامى ويبشر فى الوقت نفسه بحوادث سنراها فى نوع آخر من المسرحية سيأتى فيها بعد .

ولقد حاول غيره من الكتاب الرومانتيكيين الشبان الإحتذاء به ، فمثلا أصاب الفرد دي فيني Alfred de Vigny شهرة عندما مثلت نسخته المترجمة لمسرحية عطيل تحت اسم le More de Venise في ١٨٢٩ ، وعندما عرضت مسرحيته المسهاه « تشاترتون Chatterton » في ١٨٣٥ . وبالرغم مما يبدو فيها من إتباع للقواعد الكلاسيكية فإنها تنتمي في روحها إلى مآسى هيجو وديها بها فيها من ثورة وصخب ، ويتفق بطلها البائس تماما رغم الطريقة العاطفية التي عولج بها ، مع الشخوص البايرونية Byronic التي يعالجها معاصروه . على أي حال هناك شيء واحد يضفي على هذه المسرحية أهمية تاريخية كبيرة ، فكما هو ظاهر في المقدمة المسماه « آخر ليلة في العمل Derniére nuit de travail » يحاول فيني أن ينشيء نوعا جديدا من المسرحية يطلق عليه « مسرحية الفكر le drame de la pensée » . وعند لفته النظر إلى بساطة حبكة المسرحية يؤكد فيني بأن « العمل الخلقي هو كل شيء : والحوادث تأخذ مجراها في روح تتقاذفها العواصف المدلهمة » . وبهذا يصبح فيني الجد المجهول الذي ينتمي إليه المسرح الإنطباعي impressionistic في القرن الحالى . ففي اهتهامه بالطريقة التي يحطم المجتمع بها فرد من الأفراد \_ وهو موضوع أحكم معالجته في ملهاة من فصل واحد تسمى « نجا بالخوف Quitte poue la peur » ( ١٩٣٣ ) \_ يمهد السبيل كذلك لكثر من الأشياء المستقبلة.

وبالرغم من أنه لم يكن من المنتظر أن تسود العواطف الهائلة التى يتميز بها هيجو مدة طويلة ، وبالرغم من أن قليلين هم الذين تتبعوا خطى فينى في عرضه للعواطف بدقة أكثر من هيجو ، إلا أن الأسلوب الرومانتيكى بها له من رونق مسرحى سيظل يستهوى الجهاهير لسنين عديدة . وإن كان صحيحاً أن فرنسوا بونسار Francois Ponsard لاقى بعض النجاح فى سعيه لإعادة تدعيم الألوان المسرحية الكلاسيكية بكتابته « لوكريس -Lu سعيه لإعادة تدعيم الألوان المسرحية الكلاسيكية تقتحم كتاباته كها نرى فى مسرحية « أجنس دى ميرانى Agn es de Méranie » ( ١٨٤٦ ) و «تشارلوت كورداى والمائلي الاتجاه ورغماً عن أن الرومانتيكيين على كتاب عديدين ساروا فى هذا الاتجاه ورغماً عن أن الرومانتيكيين الفرنسيين من أتباع هيجو قد يكونون استنفذوا قوتهم وحماستهم فى العقد الرابع من القرن التاسع عشر، إلى أن الدافع وراء كتاباتهم ظل قويا لمدة الرابع من القرن التاسع عشر، إلى أن الدافع وراء كتاباتهم ظل قويا لمدة الرابع من القرن التاسع عشر، إلى أن الدافع وراء كتاباتهم ظل قويا لمدة الرابع من القرن التاسع عشر، إلى أن الدافع وراء كتاباتهم ظل قويا لمدة الرابع من القرن التاسع عشر، إلى أن الدافع وراء كتاباتهم ظل قويا لمدة الرابع من القرن التاسع عشر، إلى أن الدافع وراء كتاباتهم ظل قويا لمدة الرابع من القرن التاسع نسيانه نسيانه نسيانا كاملا من السهل بمكان .

### \* \* \*

### استمرار انتشار الرومانتيكية

عمت هذه الموجة الرومانتيكية الجديدة جميع أرجاء أوروبا ، وذلك بفضل الثورة التى أشعلها هيجو من ناحية ، وبفضل جهود فردية مستقلة من ناحية أخرى .

فمثلا بينها لم يكن لدى إنجلترا شيء يستحق ثناء كبيرا تقدمة لأوروبا فى ذلك الوقت ، كان بعض هذه الحهاسة الرومانتيكية قد استحوذ على بعض الشعراء وعلى غيرهم من مدعى الأدب. أما فى المستوى « الأدبى » فقد شغل أمير الشعراء «ألفريد تينيسون Alfred Tennyson » ـ دون امتياز كبير \_ فى

كتابة مسرحيات مثل « الملكة ماري Queeen Mary » ( ١٨٧٦ ) و «الصقر The Falcon » ( ۱۸۷۹ ) و « هارولد Harold ) ( ۱۸۷۹ ) و الله روبرت براوننج Robert ) بينها كتب زميله روبرت براوننج Robert Browning مسرحية « ستافورد Strafford » ( ۱۸۳۷ ) و « عودة الدراوزة A blot in و « وصمة في حقه The Return of the Druses ) و المحمة في حقه the Scucheon » ( ١٨٤٣ ) . وقد أشرف على إخراج هذه المسرحيات كبار مديري المسارح الذين يقومون بأدوار تمثيلية في ذات الوقت أمثال ماكريدي Macready وايرفنج Irving وأفراد أسرة كندال Kendals ، ولكن لم تحدث هذه المسرحيات أثراً كبيرا ، إذ لم يكن من السهل أن تؤثر هذه المسرحيات على جمهور ألم بمسرحيات شكسبير . وتقل عن هذا المستوى بعض الشيء المسرحيات الرومانتيكية الشعبية التي كتبها آخرون . ولقد أصاب إدوارد بالور ليتون Edward Bulwer Lytton نجاحا مباشرا خالد الأثر بكتابته «سيدة ليون The Laday of Lyons » ( ١٨٣٨ ) ونجاحا لا يقل دويا بكتابته « رشيليو أو المؤامرة Richelieu, or, The Conspiracy » (١٨٣٩) وقبل ذلك كان جيمس شريدان نويلز James Sheridan Konwles قد حاول جاهدا ليظل لواء الشعر مرفوعا بأن كتب مسرحيات تاريخية استمر عرضها لمدة طويلة نذكر منها « وليم تل William Tell » التي حظيت عن جدارة واستحقاق بشهرة كبيرة . وبعد ذلك أتى توم تيلور Tom Taylor فكتب عدداً قليلا من المسرحيات التي تسمو في هدفها عن المسرحيات الميلودرامية التي تعود كتابتها ، بينها وسع ديون بوسيكولت -Dion Bouci cault الذي كان حاذقا على الدوام في تحسس ميول جماهير عصره .. وسع نطاق الموضوعات الرومانتيكية في سلسلة من المسرحيات الميلودرامية الإيرلندية مثل « أرا\_نا\_بوج Arah-na- Pogue » ( ١٨٦٤ ) .

قد لا نجد هنا شيئاً كثيراً يستحق الذكر إذا ما نظرنا إلى هذه المسرحيات من زاوية قيمتها الذاتية : ومن ناحية أخرى يجب عند استعراض تطور الواقعية في المسرح إبان هذه الأربعين سنة ، ألا نغفل الحقيقة وهي أن جانباً كبيراً من المسرحيات في ذلك الوقت وبعده قد كتب بالأسلوب الرومانتيكي. وأكثر مسرحية تميز السير هنري إيرفنج هي « الأجراس The Bells » (۱۸۷۱) كما اقتبسها ليوبولد لويس Leopold Lewis من Leopold من-Erckmann - Chatriann وهي فيلودراما كتبها إركهان تشاتريان المستعار المشترك لإميل إركهان التاسع عشر أفواجاً من (وهو الاسم المستعار المشترك لإميل إركهان التاسع عشر أفواجاً من المتفرجين يتدفقون لمشاهدة مسرحية «سجين زندا -The Prisoner of Zen » (da المعار) و « علامة الصليب The Sign of The Cross » (da ) (1۸۹۵).

وقد حدث في أسبانيا ما حدث في فرنسا ولو في صورة أقل عنفا ، فأنتجت الرومانتيكية عملا ذا قيمة عادية لا يستحق منا سوى نظرة عابرة . لمنتجت الرومانتيكية عملا ذا قيمة عادية لا يستحق منا سوى نظرة عابرة ففي خلال القرن الثامن عشر كان ما ورثه الكتاب عن لوب دى فيجا Calderon ففي خلال القرن الثامن عشر Calderon قد أصابه الانحلال بشكل مؤسف . وقام كتاب أمثال رامون دى لاكروز Ramon de la Cruz باستغلال إمكانيات المهزلة والميلودراما في صورتها السابقة . أما الناذج شبه الكلاسيكية من النوع الذى نجده في مسرحية « فرجينيا Virginial » لمونتيانو Montiano و «هورميسندا Hormesinda » لموارتان الأكبر Moratin فلم تكن ذات أثر هام ، كما لم تنتج الرومانتيكية في صورتها الأولى شيئاً أفضل من المسرحية العادية « دوق فيسو José Quintana فلم 1۸۰۱ ) للكاتب جوزية كوينتانا José Quintana . وترتب على هذا أنه عندما أحست شبه الجزيرة

الأندلسية بأثر الحركة الرومانتيكية الأخيرة كانت بالنسبة لها بمثابة بعث جديد ووحى مفاجىء .

وتحت تأثير المدرسة الفرنسية كتب فرانسسكو مارتينيز دى لاروزا -Fran cisco Martinez de la Rosa مسرحية تدعى «ابن أمية أو ثورة المغاربة Abén Humeya o la Relslion de los Moriscos ولم تتفق هذه المسرحية من حيث تاريخها مع جهود هيجو فحسب ، بل إنها كتبت أصلا باللغة الفرنسية وأخرجت على أحد المسارح الباريسية . وعلى الرغم من أنها لا تعتبر عملا مسرحياً بارزا إلا أن لها أهمية تاريخية هامة : إذ أنجز مؤلفها عملا هاما بتطبيقه الطابع الرومانتيكي الجديد على موضوع إسباني محلى ، وذلك في مشاهد تبين الهجوم الإنتقامي الذي شنه البطل المراكشي على أهل كاستيليا castilians. وكتب هذا المؤلف أيضاً مسحنة تفضل المسحنة السابقة في قيمتها الذاتية وتسمى « المؤامرة الفينيسية La Conjuration de Venecia - The Venetian Conspiracy التي عرضت في أسبانيا سنة ١٨٣٤ . ولم تحدث هذه المسرحيات أثراً كبيراً ، ولكن ما إن ظهرت في ١٨٣٥ مسرحية « قوة القدر أو دون ألفارو Don Alvaro or, the Force of Destiny » للكاتب أنجل دى سافدرا دوق دى ريفاس Angel de Saavedra, Duke de Rwas حتى حدثت ضجة كبرة ، واستحوذت هذه المسرحية في الحال بها تحتويه من عناصر الغرابة على انتباه الجمهور ، كما حظيت بشهرة خارج أسبانيا عندما جعلها فردى Verdi نواة أوبراه « قوة القدر la forza del destino » ( ١٨٦٢ ) . أما المسرحية التالية « اعتذار في النام El desengano en un sueno - The Disabusing in a Dream (طبعت ١٨٤٢ ) فلم يكن نصيبها من الشهرة كالمسرحية السابقة وإن زادت عنها في قوتها الشاعرية . نجد في هذه المسرحية بعثاً جديداً للروح التي تسود هذا النوع من المسرحية الذى يدور حول الحلم والحقيقة والذى اشتهر به كالديرون . وهناك أوبرا أخرى لفردى لاقت نجاحا كبيرا تسمى «الشاعر المتجول El Trovatore » ( ١٨٥٣ ) اقتبسها عن مسرحية بنفس العنوان لمؤلف معاصر لدى ريفاس يدعى أنطونيو جاريتشيا جويتيريز Antonio . ولقد كتبت هذه المسرحية في نفس الأسلوب بل كادت تكون في نفس تاريخ مسرحية « دون ألفارو أو قوة القدر » وساعدت على تدعيم الحركة الرومانتيكية الجديدة في المسرح الأسباني .

وقد أخذ المسرح الأسباني ينهل مما يقدمه شباب الكتاب من موسم إلى موسم وهم متشبعون بخيالات بايرون وتواقون إلى خلق روائع مسرحية رومانتیکیة . فظهرت فی ۱۸۳۶ مسرحیة لجوزیه دی اسبرونسیدا José de Espronceda تسمى « لا عم ولا ابن أخ-Espronceda ther Uncle nor Nephew » وكتب جويه زوريللا ايمورال-Jose zer " " rilla y moral مسرحية «دون جوان تينيريو rilla y moral (١٨٤٤) وهي تدور حول البطل دون جوان وكيف إنه وقع فعلا في حب فتاة كان في نيته العبث بها . وتنقذه بصلواتها آخر الأمر . وفي ١٨٣٧ كتبت مسرحية « عشاق التيرول Los Amantes de Teruel - of Teruel للمؤلف جوان يوجينيو هارتزنبوش Juan Eugenio Hartzenbusch الذي أتبعها في ١٨٣٨ بمسرحية عاطفية معقدة تسمى دون منتشيا أو زواج تحت Don Mencia, or, Marriage in Inquision - Don Mcia, o التجربة la boda en la Inquisicion . وأخيراً أقبل رجل وهب قدرة مسرحية أصلية وألم إلماماً طيبا بالأدب الرومانتيكي في أوروبا فتمكن من تدعيم جهود أسلافه . كان مانويل تامايو بايوس Manuel Tameyo y Baus يهدف إلى إعادة توطيد أركان المسرح الأسباني القومي الحق ، وبفضل إسهامه القومي

نجح فى أن يعيد إلى المسرح فى مدريد شيئاً مما كان يتصف به فيها سبق من الزمان . ولقد تأثر مانويل بشيللر فى كتابته لمسرحية « جون دارك Arco » (١٨٤٧) وبألفيرى فى مسرحية « فرجينيا Virginia » ( ١٨٥٣) وبألفيرى فى مسرحية « فرجينيا ١٨٥٥ » ( ١٨٥٥ ) ويظهر أثر كل منها مضافا إلى طابع خاص يتميز به فى مسرحية « محب غبى ويظهر أثر كل منها مضافا إلى طابع خاص يتميز به فى مسرحية « محب غبى مسرحياته أهمية تلك المسرحية التى خرج فيها عن إطار كالديرون والتى مسرحياته أهمية تلك المسرحية التى خرج فيها عن إطار كالديرون والتى تسمى « المسرحية الجديدة Oun drama Nuevo » ( ١٨٦٧ ) حيث نجد فيها شكسبير ورفاقه يتمرنون ويمثلون مسرحية جديدة. وبما هو جدير بالتنويه الخاص هو أنه هنا ينير الطريق إلى بيرانديللو Pirandello فى عرضه المشاعر المسرحية من جهة والعواطف الحقيقية من جهة أخرى . إن مانويل عالج موضوع مسرحيته هذه بمهارة جعلتها تلقى نجاحا على المسرح لمدة طويلة . إنتاج هذا المؤلف بداية إزدهار المسرحية الأسبانية الحديثة .

وفى الوقت نفسه نجد فى جارتها البرتغال وهى بلد لا يميل إلى المسرح بشكل غريب ، نجد فسكونده جوو بابتسطا الميداجاريت Visconde بشكل غريب ، نجد فسكونده جوو بابتسطا الميداجاريت Jouo Baptista Almeida - Garrett سانتاريم The Armourer of Santarem-o alfagem de Santarem سانتاريم (۱۸٤۲) وهى مسرحية تدور حول الآراء السياسية وتتضمن صورة قوية لهذا الجندى فيراندوفاس الذى يدافع فى قوة وبأس عن حقوق الشعب . ورغها الجندى فيراندوفاس الذى يدافع فى قوة وبأس عن حقوق الشعب . ورغها عن النجاح المنقطع النظير الذى لاقته مسرحيته المعروفة « فرى لويز دى سوزا جها لمدة طويلة ، ليعود فيجدها قد تزوجت رجلا آخرا ، إلا أنه لا يمكن اعتبارها مسرحية كبيرة الشأن .

أما إيطاليا فكانت أقل إنتاجاً من أسبانيا بعد إسهامها الكبير في عصر

الرومانتيكية الأسبق . ورغم ازدهار الميلودراما فيها فإنه قلما نجد حتى في هذا المضهار من يبلغ مستوى عادياً مقبولا . وقد يكون الكاتب الوحيد المخدير بالذكر هو بيتروكوسا Pietro Cossa الذيايا في الجدير بالذكر هو بيتروكوسا Pietro Cossa الذي نجد بعض المزايا في مسرحياته التاريخية ، وعلى الأخص مسرحية « مونالديتشي المرون ( Monaldeschi ) و « نيرون Sordello ) و « المرون ( ١٨٦٤ ) و « نيرون Lodovic Aristo and the Es- ( ١٨٧١ ) و « لوديفيكو أريستو واستنشى - tensi - Lodevico Ariosto e gli Estensé ( ١٨٧٥ ) و « أسرة بورجيا المروبيا و « أسرة بورجيا المرا ، هذا و إن احتوى قليل من المسرحيات على بعض يذكر اللهم إلا نادرا ، هذا و إن احتوى قليل من المسرحيات على بعض الميزات العارضة ، كها نرى في المجال الواسع الذي بنيت عليه بعض فصول المسرحية « إليزابيث ملكة إنجلترا Elisabetta regina d'Inghilterra وحرارة العاطفة مسرحية « إليزابيث ملكة إنجلترا Paolo Giacometti وحرارة العاطفة التي تزخر بها بعض مشاهد « خبار البندقية Paolo Giacometti و دال أونجارو التي تزخر بها بعض مشاهد « خبار البندقية الكاتب فرانسسكو دال أونجارو الجارو و المحارو المناسكو دال أونجارو المحارو المناسكو دال أونجارو المحارو المناسكو دال أونجارو المحارو المناسكو دال أونجارو المحارو المورود المو

أما الحركة الرومانتيكية في ألمانيا فقد اتخذت طابع معركة أطلق عليها اسم عالم الشباب الألماني Das junge Deutchland . ومن أكبر زعماء هذه الحركة في المجال المسرحي الكاتب كارل جوتزكو Karl Gutzkow . ولقد أحسن التعبير عن هذا الخليط الغريب من المشاعر الوطنية والمشاعر المتحررة التي تثير حمية هذا الفريق من الكتاب . ولقد رفض هؤلاء المغالاة التي تتسم بها الحركة الرومانتيكية الألمانية الأولى ، فاتجهوا بعض الشيء نحو الطبيعية بما الحركة الرومانتيكية الألمانية الأولى ، فاتجهوا بعض الشيء نحو الطبيعية كتابات كارل العديدة نجد أميزها وأكثرها إعتباراً مسرحية « أريل أوكاستا

Uriel Ocasta » ( ١٨٤٦ ) وهى مسرحية توضح عن طريق اتخاذها يهودياً متحررا بطلا لها كيف أن الرومانتيكية الجديدة تعدت حدود الرومانتيكية الأولى متجهة إلى محاكاة أسلوب ليسنج Lessing .

وإلى جانب جوتزكو كان هناك كاتب آخر يستحق الذكر ، أعنى به «جورج بوشنر George Buchner » ، وفي السنين الأخيرة حظيت مسرحيته «وفاة دانتون Danton's Ton - Danton's Death » ببعض الثناء والمديح ، والحق يقال إن هذا العمل الذي أنتجه هذا الكاتب الثوري الساخط يكشف عن قدرة ولا شك . وإن كتبت هذه السرحية على عجل ودون عناية إلا أنها توحى لكتاب المسرح متابعة طرق جديدة للتأثير على الجمهور . فبدلا من إتباع الأسلوب الشبه كلاسيكي الذي سار عليه راسين، أو الأسلوب الرومانتيكي الهائل الذي أوحى به شكسبير ، نجده ينجح في سعيه وراء إنتهاج سبيل جديد . فقصته عن الثورة الفرنسية وصورته لشخصية رجل عمل على إشعال نار الثورة ثم ندم على ذلك فيها بعد، عرضها عن طريق مشاهد رائعة متفرقة تكاد تشبه ما نراه في الأفلام السينهائية . ومما هو جدير بالإهتهام إن بوشنر اتجه في ممارسته للكتابة المسرحية اتجاها يختلف عما سبق . ففي نظر شيللر نجد أن المسرحية التاريخية وسيلة لعرض القيم الأخلاقية الأصيلة ، بينها يعتبرها بوشنر تعبيرا أدبياً يصور حقيقة الأحداث الماضية . وهكذا فإن في كتابته عن الثورة الفرنسية رفض أن يصور زعماءها أكثر من كونهم « سفاكي الدماء ، موفوري النشاط ، مندفعين » .

وتتجلى أيضا إمكانيات هذا المؤلف الشاب ( الذى مات فى سن الرابعة والعشرين ) فى مأساة واقعية لم تتم كتابتها فى ١٨٣٦ تحت عنوان « فويزك Woyzeck » بها فيها من لغة تدل على عبقرية مشتتة وبها فيها من موضوع

خارق الغرابة . إن هذا الكاتب المتشائم الذى لا يرى الناس سوى ألعوبة فى يد القدر يشترك مع سلفه فون كليست Von Kleist فى التنبؤ بكثير من الاتجاهات المسرحية التى ستتطور فيها بعد . من المحتمل أن النقاد الحديثين قد أولوا أعهاله إهتهاما أكثر مما تستحق إلى حد ما ، ولكن ما علينا إلا أن نعترف بأن هاتين المسرحيتين قد جمعتا فى صورة غريبة نوعا ما ، بذور كل من الطبيعية naturalism والتعبيرية Expressionism والتعبيرية المستقبل .

بجانب هذين الكاتبين لم يكن لألمانيا الكثير مما تسهم به حينئذ في الأسلوب الرومانتيكي الجديد . فهناك كتاب أمثال هاينريش لوبي -Hein rich Laube مؤلف مسرحية « الأمير فريدريك Prinz Friedrick (١٨٤٥) وهي مسرحية تتقصى العلاقة بين فريدريك وليم الأول ملك روسيا وابنه الأمر . وهي في هذا تشبه إلى حد كبير معالجة كليست للعلاقة بين أحد كبار الأمراء المخول لهم انتخاب الإمبراطور وبين أمير هامبورج ، وهناك أميل باشفوجل Emil Bachvogel الذي ذاعت شهرته يوما ما بمسرحيته «النرجس Narcissus - Narziss » ( ۱۸٥٦ ) ، كما كان هناك فريدريك هالم Friedrick Halm الذي كتب مسرحية شهيرة كذلك تسمى « ابن « Der sohn der Wildnis - The Son of the Wilderness البيداء (١٨٤٣) ، وهناك أيضاً سالومون هرمان موسنثال Salomon Hermann Mosenthal مؤلف مسرحية «ديبورا Deborah » التي عرف أيضاً باسم « لي المهجورة Leah the Forsaken » والتي كتبت عام ( ١٨٥٠ ) . مثل هؤلاء الكتاب أخرج العديد من المسرحيات الصالحة للتمثيل أو للقراءة الرومانتيكية العابرة . ولكن لن تحظى أي مسرحية من إنتاجهم بقيمة خالدة

وفي الوقت نفسه كانت هناك بلاد أخرى تستعد بأن تدلي بدلوها وتبز غيرها ، فخلال تلك السنين شعرت روسيا بأولى بوادر التحرر . فروح بيرون كانت كامنة في نفس بوشكين Pushkin الذي أثر بدوره على الكونت الكسى كونسانتينوفيتش تولستوي Count KonstantinpvochTolstoi الذي يستعرض التاريخ الروسي في أسلوب براق مؤثر في مسرحية « موت إيفان الرهيب Smert Ivana Groznavo - The Death of of Ivan the terribl » ( ١٨٦٦ ) و « القيصر فيودور إيفانوفتش -Tsar Feodor Ivano vich » ( ۱۸٦۸ ) و « القيصر بوريس Tsar Boris » ( ۱۸۷۰ ) ويبرهن على ما لهذه المسرحيات من قيمة ذاتية النجاح الذى أصابته عند إخراجها على مسرح الفن بموسكو Moscow Art Theatre . وفي ذلك الوقت لم يكن هناك في روسيا كاتب مسرحي رومانتيكي يستطيع التصدي لمنافسته . وإن كان أوستروفيسكي قد مارس الكتابة في هذا الأسلوب إلا أن جهوده تبدو عادية إذا ما قورنت بأعمال تولستوى . كما أن كاتبا مثل ديمترى فاسيليفتش أفركييف Dmitri Vasilevich Averkiev لا يزيد عن كونه حالم عاطفي له مقدرة على استشعار إتجاهات المسرح المادية ، أما أبوللوني نيكولافيتش مايكوف Apolloni Nikolaevich Maikov الذي عالج موضوع الوثنية والمسيحية في مسرحية مملة ظهرت في ١٨٧٣ تحت عنوان «عالمان Dva Mira-Two Worlds » فإنه لا يتعدى إعتباره شاعرا من الدرجة الثانية يتيه في آمال فلسفية غامضة.

أما فى بولندا فقد ألف الكونت زايجمونت كراسنسكى Count Zy المجمونة ويقت تسمى « الكوميديا الغير إلهية -Nie bos مسرحية قوية تسمى « الكوميديا الغير إلهية -gmunt Krasinski » كتبت خلال عدة سنوات بين العقدين الثالث والرابع من القرن التاسع عشر . وهى تعرض فى صورة رمزية

الصراع الطبقى بين بقايا النبلاء الإقطاعيين القدماء وطبقة العمال الناشئة . وإن كانت هذه المسرحية لم تكتب خصيصاً للمسرح ، إلا أنها لاقت نجاحا كبيرا في عصرنا الحديث أشبه بالنجاح الذي حظيت به مسرحية تفوقها شاعرية ، أعنى بها « أريديون Irydjon » ( ١٨٣٦ ) . إن لهاتين المسرحيتين أهمية تفوق مسرحيات جوزيف سوريسكى Jozef Sz Ujski ، هذا على الرغم من أن هذا المؤلف الأعير سار وراء هدف وضعه نصب عينيه ينحصر في محاولته أن يضفى على المسرحيات التاريخية البولندية حياة وقوة . وأهم من هذا بالنسبة لتاريخ المسرح ما كتبه الكونت كيابريان كاميل نورويد -Cyprهذا بالنسبة لتاريخ المسرح ما كتبه الكونت كيابريان كاميل نورويد للاحكوس هذا بالنسبة لتاريخ المسرح ما كتبه الكونت كيابريان كاميل نورويد -Krakus » اللتين طبعتا في ١٨٦٠ ، ولا تعبر هاتان المسرحيتان عن المشاعر البولندية الرومانتيكية فحسب ، بل تشير في وضوح إلى الطريقة التي سينتهجها الرومانتيكيون فيها بعد ، وخاصة في تطبيق نظرية « الصمت -Si المادو أماله إلا أنه سبق زمانه بمراحل بعيدة فيها يختص بنظرياته الفنية .

أما في المسرح اليوغسلافي فإننا نرى لازا كوستيش الماميم المسرحيته « ماكسيم كونوجفيك Maxim Canojevic » ( ١٨٦٦ ) التى تعتمد على الأساطير المحلية والتى تتأثر بشكسبير كذلك ، وقد تأثر جوزيف جورشيش Josiph Jurcich بأسلوب شيللر في مسرحية « توجومار Tugomar » التى كتبها عام ١٨٧٦ بينها تزخر مشاهد مسرحيات كل من سلوفاك جوناس زوبورسكى Solovak Jonas Zoborsky وجان بالاريك سلوفاك جوناس زوبورسكى Jan Palarick وأهم إنتاج لجان بالاريك هي مسرحية « ديمترى ساموزفانيك Dimitry Samosvanec » التى كتبها عام ١٨٦٣ ، والتى تتضمن بعض المزايا الذاتية ، وتختار هذه المسرحية ،

بل معظم هذه المسرحيات موضوعات مستمدة من الأساطير السلافية ، وإن سعت أحيانا لطرق مجالات بعيدة كها نرى في «الينبوع الباندونيسي The التي تعالج Bandusian Spring- Fantana Blanduziei » (١٨٨٤ ) التي تعالج حياة هوراس Horace والتي ألفها الكاتب الروماني فاسيل ألكساندري -sile Aleksandri .

وفى كل البلاد تقريبا ازدهرت المسرحيات الوطنية التاريخية والمسرحيات ذات الطابع الرومانتيكى الرمزى جنبا إلى جنب . ولعل المسرحية الوحيدة من هذا النوع الرومانتيكى الرمزى التى تستحق ثناء خاصا هى المسرحية المجرية « مأساة الإنسان Imre Madack » ( ١٨٦٢ ) التى كتبها ولم ماداك Imre Madack والتى تعادل بالنسبة لبولندا مسرحية «الكوميديا غير المقدسة » ويبدو أثر جيته واضحاً في جلاء في هذه المسرحية التى يعتمد موضوعها على محاولة إبليس تحطيم إيان إنسان عن طريق كشف الفساد والرذيلة المستشرية في المجتمع البشرى . وهنا نجد تحديا جديا لفكرة التقدم التى كانت قوة فعالة في عالم الفكر إبان القرن التاسع عشر . وبجانب هذه المسرحية يجدر بنا التنويه بمسرحية بجرية أخرى كتبها ميهالي فوروزمارتي المسرحية يجدر بنا التنويه بمسرحية بحرية أخرى كتبها ميهالي فوروزمارتي التى طبعت عام ١٨٣١ والتي في رمزيتها تذكرنا بمسرحية « فياب Raimund » لرايموند Raimund » لرايموند Raimund » لرايموند Raimund »

ويتمثل إسهام الدنهارك في هذا المضهار في إنتاج فريدريك بالودان موللر ويتمثل إسهام الدنهارك في هذا المضهار في إنتاج فريدريك بالودان موللر Amor og Psyche - Amor and وهنريك هرتز الكاتب الأول « حب ونفس Kalanus » ( ١٨٥٧ ) جمالا شاعريا غنائياً وإن كانت ضعيفة من الناحية المسرحية ، أما الكاتب الأخير فقد

حظى بشهرة فى زمانه بكتابة « ابنة الملك رينيه -Svend Dry ( ١٨٤٥ ) و « عنة عائلة شفيند -Svend Dry ( ١٨٣٧ ) و « عنة عائلة شفيند - المورد ( ١٨٣٧ ) . وعلى wigs Hus-The House of Svend Drying العموم ، علينا أن ننظر إلى هذه الحركة الرومانتيكية الجديدة التى ظهرت فيها بين ١٨٣٠ و ١٨٧٠ على أنها حركة هامة فيها أحدثت من يقظة ووعى أكثر عما أسهمت به إيجابيا فى الأدب المسرحى . إن هذه المجهودات قد أثارت الروح القومية فى كل مكان ، ومن هذا الحماس الملتهب نشأت مسارح جديدة رعت بين جنباتها المقدسة أحلام المستقبل . لقد اختلف الأثر بالطبع من بلد إلى بلد ، ونخص بالذكر إنجلترا التى لم تحظ بشىء ذى قيمة كبيرة من مسرحيات كل من شريدان نويلز Sheridan Knowles وتينسون كبيرة من مسرحيات كل من شريدان نويلز Sheridan خديدة المواتيكي معنى خلق أدب قومي ، أو إحياء ذاك الأدب بتقديمه لأشكال ومفاهيم جديدة .

\* \* \* \*

#### أوبرا فاجنر والهوة الصوفية

Opera & The Mystic Chasm: Wagner

ولقد لاحظنا من قبل كيف أن كثيراً من المسرحيات الرومانتيكية في هذا العصر قد حولت إلى أوبرات ، وهذا يذكرنا بها للمسرح الموسيقي من كبير فضل على القضية الرومانتيكية . ونجد في إنتاج موتزارت Mozart ما يشبه المسرحية التي تدور حول عالم الجان fairy play ، وخاصة بالطبع في مسرحيته « دون جيوفاني Ill Dissolute Punito Don Giovanni » وفي « الناي السحري المحرى المعان المسركية ( المحرى المعان المسركية ا

والأوبرات في القرن التاسع عشر . ومن موضوع ميلودرامي نشأت في السنوات الأولى من ذلك القرن أوبرا النجاه rescue-opera الفرنسية التي نجد فيها البطل (أو البطلة) وقد أحاطته الأخطار وألقت به في قبضة شرير لينجو في نبل وإعجاز قبل إسدال الستار بقليل. وتقف أوبرا « فيديليو Fidelio » لبيتهوفن مثلا واضحاً لهذا الطراز ولقد كتب روسيني بعد ذلك أوبرا « وليم تل William Tell » ( ١٨٢٩ ) وتدفقت قوى الرومانسية في أوبرا « دونيزيتي Donizetti » الشهيرة باسم « لوسيا دى لامرمور Lucia di Lammarmoor » ( ١٨٣٥ ) . ثم نقب الكتاب عصور التاريخ بحثا وراء مواضيع تناسبهم ، فمن تناول تاريخ الدرود Druido القدماء في بريطانيا و إيرلنده كبلليني Bellini في أوبرا « نورما Norma » (۱۸۳۱ ) ومن تصدى لتاريخ مصر القديم كروسيني Rossini في « موسى في مصر Mosi in Egitto - Moses in Egypt » (۱۸۱۸ ) ومن عالج عصورا أحدث كميير بير " Meyerbeer " في « الهوجونوت Meyerbeer " ) . وندخل إلى عالم السحر في أوبرا «فيبر Weber » الفاضحة التي تسمى «The Charmed Bullets - Der Freischutz «الرصاصات المسحورة (١٨٢١ ) . هذا في الوقت الذي جال فيه فبردي وصال بين ربوع الأدب المسرحي في كثير من البلدان ليستمد مواضيع لسلسلة أوبراته التي لا زالت تستحوذ على اهتمام الجماهير . فاقتبس أرناني Ernani » ( ١٨٤٤ ) من هيجو وماكبث ( ١٨٤٧ ) من شكسبير و « الشاعر المتجول Trovator » ( ۱۸۵۳ ) من سافدرا Saavedra و « ترفياتا La Traviata » ( ۱۸۵۳ ) من ديما الابن .

ولقد جعلت هذه الأعمال الجماهير على صلة كبيرة بالمواضيع الرومانتيكية، وعندما نتذكر ازدياد إقبال الجماهير على مشاهدة الأوبرا، فإننا

ندرك قيمة هذه الأعمال فى الاحتفاظ ، وفى نشر هذا الشعور الرومانتيكى . على أى حال ، إن ريتشارد فاجنر قد بلغ بالأوبرا الرومانتيكية الذروة ، بها أنتجه من أوبرات وأعمال نقدية . وكان فاجنر شخصاً قبيح المنظر ، ميالا للسيطرة ، متحفزاً للعدوان ، وكانت نظرياته تعادل ما لطبوله من دوى . وبها أنه كان يقرع هذه الطبول بشدة ، فإنه تمكن من السيطرة على مشاعر مواطنيه وإذهالهم ، حتى ولو كان ذلك لفترة قصيرة .

وإذا كنا لا نبالي بأوبراته الأولى ، إلا أننا نولي أهمية تاريخية كبيرة إلى السلسلة الطويلة التي حاول أن يصل فيها إلى مرتبة سامية بعد ذلك . ابتداء من أوبرا « تانهاوزر Tannhauser » ( ١٨٥٤ ) إلى لوهنجرم « Lohengrim» The Master Singers - Die Meistersing- وكبار المغنين ( ۱۸۵۰ ) « وكبار المغنين The Ring of the Nibelung - Der إلى «خاتم النبلونج ) «er Ring des Nibelungen » ( وهي في أربعة أجزاء كتبت فيها بين ١٨٦٩ و ١٨٧٦ ) ثم « بارسيفال Parsifal » في ١٨٨٢ . ولقد حاول في هذه الأوبرات أن يخلق فكرة جديدة تماما . وكان هدفه الأسمى هو أن يجعل المسرح الموسيقي جامعا لكل الفنون ، يحدوه في هذا هدف واضح المعالم ، ألا وهو جعل هذا المسرح الموسيقي نوعا من المعبد الصوفي يستمد منه الألمان الوحى والإلهام . فأول شيء كان على أوبرا فاجنر أن تقوم به هو أن تصطبغ بالصبغة القومية ، ولقد أفاض التاريخ الألماني خلال السنوات الأخيرة في بيان مدى نجاح فاجنر في هذا المضهار . وعلاوة على هذا ، هناك هدفه الأكبر ، ألا وهو خلق لون من العرض المسرحي في نطاق الأوبرا بشكل لم يعهده المسرح من قبل ، بل لم يصل إلى مثله منذ أيام الإغريق ـ فكان على أوبرا فاجنر أن تكون عملا فنيا ذا وحدة كاملة ، حيث الشعر والموسيقي ، بدبجها مؤلف واحد ، ويندمجان في وحدة متناسقة .

ولتحقيق هذا الهدف بدا فاجنر ، رغم ادعاءاته الرنانة ، ورغم جو الصوفية والسحر الذي يحيط به ابتكاراته ، بدا متتبعا للتراث السابق . وكان نيتشه محقا في تأكيد شعوره بأن فاجنر يعتمد أصلا على الرومانتيكية الفرنسية . لقد استوعب فاجنر كثيرا من مؤثرات هيجو وديها ، كها استمد مقدرته الفنية من أحقر كتاب المسرح شأناً وأعنى به يوجين سكريب -Eu . gene Scribe

إن مقدرته الفنية لا جدال فيها ، بل قد يتقبله الناس كأعظم عبقرية في عصره . ولكن العبقرية تعمل لأهداف شتى وعبقرية فاجنر غورت به بالفعل . فإذا ما قارناه بموتزارت ورقته وبيتهوفن وشاعريته ، فإنه يبرز أمامنا فجأة كأحد دخلاء الطبقة الوسطى ، الذى يستخدم ما أعطاه الله من مواهب في أغراض براقة زائفة . وهنا تضل الرومانتيكية السبيل ، بل إن مقدرته تدفع به في تيارات خطيرة . فعندما تابع نيتشه ملاحظاته قائلا لا إن فاجنر يعد رساما بين الموسيقين ، وموسيقيا بين الشعراء ، وعمثلا بين الفنانين » فإنه يفصح عن مرارة الأسى الذى يشعر به لإساءة هذا العبقرى استخدام مواهبه ، ويؤنبه على الدوام لخيانته الفنية التي لا تغتفر . إن نظرية الأوبرا كعمل فني تتحد فيه الموسيقى والشعر لم تبد في حد ذاتها عملا الأوبرا كعمل فني تتحد فيه الموسيقى والكلمات والمناظر المفهافة ، والأضواء المتذبذبة . وإن العمل الفني الحق ، مهما اختلف كاتبه ، وسواء أكان في دولة يسيطر عليها ملك أم شعب ، عمل أرستقراطي على الدوام : فلوسطى في عدم تناسقها وانسجام عناصرها .

ورغم هذا فقد أحدث أثراً عميقاعلى المسرح . فكثير من التقاليد المسرحية الحديثة استمد وجوده من نظرياته . وإن كنا لم نألف الثرثرة كالألمان

عن هذه الهوة الصوفية Mystic Chasm بين الجمهور والمثلين ، هذه الهوة التى تنشأ عن وجود مسرح مضيىء تفصله عن قاعة الجمهور المظلمة قبوة أمامية Proscerisum Arch وستار ، إلا أننا أخذنا عنه عادة إطفاء الأنوار تدريجيا في قاعة جلوس الجمهور عند بداية المسرحية . وإنه لواضح هنا إلى حد ما أن فاجنر يسير بإحدى احتالات هذا المسرح ، المكون على شكل إطار الصورة Proscenium Frame Stage إلى نهايتها المنطقية . إن فاجنر لم يسع ، كما فعل غيره ، إلى عرض مناظر واقعية توحى بأن الحائط الرابع قد اختفى بمعجزة من الحجرة ، بل أن سعيه كان يرمى إلى تخدير مشاعر الجمهور حتى يتصور ، وكأنه من فعل سحر ، بأنه من أوائل الناس الذين أولوا نعمة التأمل في معبد أقدس القداسات : ولكن رغم اختلاف عمل فاجنر هذا عن زملائه الواقعيين ، إلا أن الاهتمام الكبير الذي أولاه لهذه فاجنر هذا عن زملائه الواقعيين ، إلا أن الاهتمام الكبير الذي أولاه لهذه الطوة الصوفية » يضعه على رأسهم .

ويمثل فاجنر عصره من ناحية أخرى كذلك . ففى تلك السنوات كان الكتاب المسرحيون الأكثر طموحا يفقدون القدرة على الفكاهة ، ويتصف فاجنر دون شك بافتقاره التام المؤسف لروح الفكاهة . إن الرومانتيكيين ينظرون للأمور نظرة جادة ، سواء اتجهوا إلى تصوير الواقع فى أسلوب مقبض ، أو سعوا إلى بعث الماضى الغابر فى ثوب براق . ويفوقهم فاجنر جميعا فى جديته وصرامته .

ورغم إعجابنا بموسيقاه العاصفة ، فإن عمله في ميدان المسرح لا يمكن أن نوليه تقديراً كبيراً . ففي تغاليه في جدية أهدافه ، وفي انهاكه في آراء شامخة ، ضحى بهذه الدقة التي لا تأتي إلا من السعى وراء الكيال في مجال محدود من مجالات النشاط المسرحي . إن تاريخ الأوبرا سيذكر اسمه بإجلال، ولكن الدراما ، رغم أثره على بناء المسرح ذاته ، قدر لها أن تسير إلى الأمام بوحى مجهودات رجال تختلف ميولهم وأهدافهم وطرقهم عنه .

# الفصل الثانى مقدمة الواقعية The Coming of Realism مقدمة الواقعية

بينها كان فاجنر يبعث التاريخ الألمانى القديم ، كان بعض كتاب المسرح أقل طموحا منه فى انههاكهم ، فى تمهيد الطريق للواقعية الجديدة ، التى قدر لما أن تكون اللون المسرحى الذى يميز هذا القرن أكثر من غيره .

وفي البداية كانت الميلودراما في أغلب الأحيان بعيدة ، بها تحويه من افتعال مثير ، عن الحياة العادية . ولقد تعمد المؤلفون البحث عن مواضيع تستحوذ بغرابتها على انتباه الجهاهير الشعبية ، التي كانت تتدفق على المسارح . وكها رأينا قبل ذلك بدأ على أي حال ظهور تغيير حوالى سنة المسارح . وكها رأينا قبل ذلك بدأ على أي حال ظهور تغيير حوالى سنة الشوارب المفتولة ، وبدت ابنة الحطاب العذراء تظهر في ثوب جديد كفتاة قروية معاصرة ، وتحول البطل الخارج على القانون إلى بحار أو جندي عائد في أجازة إلى موطنه . ففي كثير من الميلودراما في شتى البلاد خلال العقدين الثالث والرابع من القرن التاسع عشر ساد الجو الريفي المعاصر ، واستطاع الكاتب الاحتفاظ باهتهام الجمهور عن طريق مفاجات الحبكة المسرحية من ناحية وعن طريق المواقد نحو عرض أشياء حقيقية على المسرح . ويبز فنسنت كراملز الاتجاه المتزايد نحو عرض أشياء حقيقية على المسرح . ويبز فنسنت كراملز

وما أن مضى عقد واحد حتى استبدلت الميلودراما مشاهد القرية بمشاهد المدينة . وبدأ الممول الثرى Financier ، وإن كان ذلك لم يكن فى غالب الأحيان ، يحل محل ملاك الأراضى ، وأخذت البطلة الآن من بين الطبقة العاملة الفقيرة كأن تكون عاملة أو حائكة مثلا . وأصبح البطل عاملا ، وبدلا من رؤية الخنازير والأوز حياً على خشبة المسرح رأينا العربات الجميلة ، وبدأت التأثيرات الحسية تحاول خلق جو يوحى بحطام القطارات المتناثر أو بالحرائق في المصانع .

وبهذه الخطوات سارت الميلودراما إلى الأمام. لقد ظلت رومانتيكية بها يوحى به أصل هذه الكلمة من معنى ، وانتقلت فقط من عالم الماضى إلى عالم الحاضر ، فتخلت عن العصور الوسطى وصارت مادية واقعية . لقد سارت هذه العملية ببطء بطبيعة الحال وكانت الخطوات التي تخطوها للأمام مترددة ، بل غالباً ما تتوقف أثناء الطريق . ولم تصل هذه الميلودراما الواقعية إلى أقصى غايتها إلا في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. وبالرغم من أن هذا التقدم كان يعوزه الحزم والعزم ، إلا أنه يبين دون شك الاتجاه العام الذي كان كتاب المسرح المحترفون ينساقون إليه عن طيب خاطر.

والآن وقددعم كوتزيبيو وبكسير يركورت الميلودراما ، لم تكن هناك حاجة ماسة إلى ظهور مؤلفين آخرين ، يتحررون من تأثير هذين الكاتبين ويبتكرون شيئاً جديداً ، في هذا المضهار . ولأسباب هامة قد لا نذكر شيئاً عن كتاب الميلودراما الذين ظهروا في منتصف هذا القرن . وسيكون كلامنا معاداً إذا حاولنا تتبع تطور الميلودراما في أكثر من بلد واحد خلال هذه الفترة . ولأخذ فكرة عن هذا التطور يكفينا تتبع الأمر في المسرح الإنجليزي ، وإن كان تتبع هذا التطور في أي بلد قد يفي بنفس الغرض تماماً .

إن الانتقال من هذه المسرحيات المحبوبة مثل « شبح القلعة M.G. Lewis » . ج . لويس N.G. Lewis الكاتب م . ج . لويس Castle Spectre للكاتب م . ج . لويس المفقود لله وكتابات أتباعه إلى مسرحيات مثل « العامل ليوك أو الإبن المفقود G.B. وكتابات أتباعه إلى مسرحيات الله تلكاتب ج . ب . بكستون Buckston يمكن تتبعه بسهولة فيها بين ١٨٠٠ إلى ١٨٣٠ . ومن ذلك الوقت فصاعداً نجد أنه بالرغم من احتفاظ العنصر الرومانتيكي الخلاب بمكانته ، إلا أن العنصر الواقعي كان يجذب إليه كتاباً أكثر طموحا وأكبر مدفا إلى حد ما مما سبق انخراطهم في هذا التيار . فديون بوسيكولت Dion لم يكن أديباً عبقريا ، ولكنه يفوق بكستون أو إدوارد فتزبول.

وفى المسرحيات الميلودرامية التى تعالج فيها مواضيع إيرلندية وأمريكية تتضح محاولته الارتفاع بفنه إلى مستوى لم يصله فى مسرحيته السابقة المسهاه «مصاص الدماء Vampire» ( ١٨٥٢ ) . ولقد أصابت مسرحياته مثل «الأوكتورون أو الحياة فى لويزيانا -١٨٥٤ المنابقة المسابقة المسابقة المالا و « الشقراوات الجميلات أو عرائس جاريون The Collen ( ١٨٦٠ ) Barn; or; The Brides of Garryowen نالته مسرحيات أخرى لم تعمر طويلا وذلك لأن هذه المسرحيات كتبت فعلا بعناية ومهارة أكثر . والقول نفسه ينطبق على مسرحية للكاتب توم تيلور بعناية ومهارة أكثر . والقول نفسه ينطبق على مسرحية للكاتب توم تيلور ومسرحية « المأكتورون » تعالجان مشاكل جنسية وهو موضوع من المواضيع ومسرحية « الأكتورون » تعالجان مشاكل جنسية وهو موضوع من المواضيع المحرم استعمالها فى المسرحيات الأولى التى كتبت على هذا الطراز ـ ويجدر بالذكر أيضاً إدخال عنصر الجريمة فى المسرحية الأولى من هاتين المسرحيتين . إن معالجة الجريمة كان شيئاً مألوفا بالطبع فى كل مسرحيات المسرحيتين . إن معالجة الجريمة كان شيئاً مألوفا بالطبع فى كل مسرحيات

المياودراما ولكن لم يعرض أمامنا مركز البوليس إلا في مسرحية « المياه الساكنة عميقة الغور » كها لا نجد البوليس السرى يلعب دور البطل إلا في مسرحية كتلك التي كتبها المؤلف باسم « رجل معه تصريح بأجازة - Ticket - مسرحية كتلك التي كتبها المؤلف باسم « رجل معه تصريح بأجازة - of - leave man المدينة ، وأصبح من الآن فصاعدا منظر الشارع لا الطريق الضيق المحفوف بالأشجار هو المنظر العادى في المسرحية . وتعتبر مسرحية « جيم رجل القلم بالأشجار هو المنظر العادى في المسرحية . وتعتبر مسرحية « جيم رجل القلم تطوراً منطقياً لمسرحية « تايلور » . والقول نفسه ينطبق على مسرحية « ملك الفضة » التي كتبها هنرى هرمان Henry Herman وهنرى آرثر جونس الفضة » التي كتبها هنرى هرمان Henry Herman وهنرى آرثر جونس

وبمقدم جونز على أى حال ندخل فى نطاق مجال آخر لأن هذا المؤلف الذى يرتبط ذكره مع اسم السير آرثر بنيرو Sir Arthur Pinero ، يعتبر أحد المؤسسين الحقيقيين للمسرحية الأدبية الحديثة . وقدتعتمد قوة هذه الحركة الحديثة فى المسرح على الحقيقة القائلة ، أننا لا ندخل حدودها عن طريق مدخل واحد واسع تحيطه أذرع الأدب النبيلة فحسب بل عن طريق جانبى مدخل واحد واسع تحيطه أذرع الأدب النبيلة فحسب بل عن طريق جانبى محهول ، فإذا أتينا إلى مسرحية « تشنشى » فلا نجد أمامنا إلا سبيل الأدب فحسب . أما إذا أتينا إلى مسرحية « زوجة مستر تانكبراى الثانية -The Sec المروعا عما « على الرغم من أنه غير مطروق ، إلاأنه يصلها بمسرحية « شبح القلعة » .

#### سكريب والمسرحية ذات البناء الجيد

#### Scribe and the Well - Made Play

وفى أثناء هذا كان هناك تطور هام فى طريقة الكتابة المسرحية يأخذ مجراه فى فرنسا . ولقد نتج هذا عن ممارسة الميلودراما ورفيقتها الكوميدى فودفيل Comedie - vaudeville من ناحية ، وعن اتجاهات فى مجال الملهاة من ناحية أخرى .

فمنذ الثورة الفرنسية حتى العقد الثالث للقرن التاسع عشر كانت الملهاة الفرنسية مزعزعة الكيان . ولقد دعم المرسوم المشهور لسنة ١٧٩١ الحرية الكاملة للمسارح ثم صدرت مراسيم بعد ذلك في ١٨٠٦ و ١٨٠٧ لم تقيد عدد المسارح فحسب بل أعادت الرقابة من جديد على المسرح نفسه . ثم صدرت مراسيم أخرى وأخذت اللوائح والقوانين تتغير باستمرار، مما جعل المهتمين بشئون المسرح في وجل مما سيأتي به المستقبل من قبود جديدة . ومثل هذه الأحوال لا تساعد على ازدهار الملهاة ، كما أن الاتجاهات العامة للعصر لم تكن لترحب بمسرحيات موليس بها فيها من ضحك ببعث على التفكير والتأمل . وإذا لم نجد فيها كتب شيئاً ذا قيمة فإن هناك اتجاهين جديرين بالاعتبار . ويمكن وصف أولها بالرسم الآلي لشخوص الملهاة ، ويمكن ملاحظة هذا على وجه الخصوص في إنتاج تشارلز إتين Charles Etienne ولويس بنوه بيكار Louis Benot Picard . ولنأخذ مثلا لهذا مسرحية تشارلز إتين المساه « مسرحية لعب الحظ ، أو الدميات Un Jeu de la Fortune ou La Marionettes - Plat of Fortune or The Marionettes » ( ۱۸۰٦ ) حيث تصور الشخوص كمخلوقات تتحرك تبعاً لشد خيوط خفية . وقد يعتبر هذا الاتجاه إلى حد ما مقابلا ، ولو بطريقة لاشعورية ، إلى ما نجده من اهتهام بالقدر فى المآسى المقبضة التى كتبها الشعراء .

أما الاتجاه الثانى فنحو الواقعية . فمثل هذه المسرحية « لحظة طائشة المرى المات التكوين ، المات المعلقة واقعية جديدة فى الفلار Alexis - Jacques Maire Wafflard تبين ملهاة واقعية جديدة فى سبيل التكوين ، فالمؤلف يصور الحياة هنا تصويراً حياً شقيا . كما أنه عالج بمهارة مغامرات مسيو ومدام داركور D'Harcourt ، وهذه المغامرات التى يقرر مصيرها آخر الأمر أسباب اقتصادية ، تكتسب دقة مسرحية عن طريق شخصية مدام منتديسير madam de Montdesir التى تحيا حياة مزدوجة ، شخصية مدام منتديسير D'Ange المن فظروف أخرى : في بالنسبة لمدام داركور « مدام دانج » ، بينما يعرفها زوجها باسمها الحقيقى . كما تسود نفس الروح الواقعية المادية مسرحية « الكوميديون The عيزات كتبها كازيمير دلافنى Comedians » ( ۱۸۲۰ ) وهي مسرحية لا تخلو من المخر بكتابته المسرحية الميلودرامية المسماه « مذبحة صقلية -Casimir Delavigne والمدرامية المسرحية الملودرامية المسراء » مذبحة صقلية -ا۱۸۱۹ ) .

فى هذا الجو أقبل يوجين سكريب Eugene Scribe . ولقد أدرك بخبرته العملية فى المسرح بأن الحصول على النجاح يستلزم طريقة مسرحية جديدة ، طريقة تلائم مسرحا يختلف فى إمكانياته وشكله عن المسرح الذى مثلت عليه مسرحيات شكسبر أو حتى مآسى راسين .

إن الشيء الذي يسترعى الاهتهام في المسرحية في نظر سكريب هو الحبكة المسرحية Plot ، ولذلك نجده يعود بنظره لا إلى ماريفو الذي تعتبر قصصه

جرد أعذار واهية يلتمس من ورائها فرصة كشف مكنون القلب والعواطف، بل يرنو ببصره إلى بومارشيه الذى كان على الرغم من مهارته فى رسم الشخوص، يهتم أساساً بالحركة والدسائس. ولقد مكنته خبرته العملية فى الكتابة المسرحية أن يدرك أن أول ما يبغيه جمهور النظارة الشعبى هو قصة مسرحية تسرد بطريقة حية ، وأدرك كذلك أن كثيراً من الوسائل ، التى كانت تستخدم فى سرد القصص المسرحية فى الماضى ، لم تعد تناسب المسرح فى عصره ، بها حدث فيه من تغييرات . ولهذا وضع نصب عينيه مهمة ابتكار شكل يجعل كل ألوان القصص سواء أكانت ميلودراما أو ملهاة أو مهزلة تستهوى جماهير النظارة بأقل مجهود ممكن . وقد نقدر نجاحه فى هذه المهمة إذ أنه استطاع حقاً أن ينشىء ما يشبه مصنعا للمسرحيات حيث توجد وتبتكر وتحول هذه القصص بطريقة آلية إلى مادة شهية تقدم للجمهور الذى يدفع لمشاهدتها المال عن طيب خاطر .

وكما لاحظ ألكسندر ديما الصغير Alexandre Dumas fils أن سكريب لم تكن تستهويه الفكرة ولم يكن مخلصاً إلا في تفانيه للقيم التجارية التي كان يريدها . ففي نظر موسيه Musset كانت المسرحية كائنا فنيا ، وأنها مهما كانت خارقة الخيال إلا أنها تتمتع بحقيقة ذاتية : أما في نظر سكريب فالمسرحية هي مسرحية تعد طبقا لخطة آلية هي شيء دون حياة عضوية ذاتية .

يعلق ديما على الأمر بقوله « لا يعرف أحد أكثر من سكريب ، الذى تعوزه العقيدة والبساطة والهدف الفلسفى ، كيف يجرى الحركة إن لم يكن فى الشخصية أو الفكرة ففى الموضوع على الأقل ، وفى الموقف المسرحى على الأخص ، وأن يستخلص من هذا الموضوع وهذا الموقف التأثير المسرحى المنطقى ، ولا يجاريه أحد فى فهم طريقة هضم أحدث الآراء ومطابقتها

للمسرح على نطاق وبروح تتعارض أحياناً تعارضاً كليا مع المصدر الذى استقى منه هذه الآراء . . . إنه أغرب مرتجل رأيناه فى تاريخ مسرحنا ، وأمهر كاتب فى رسم شخوص لا حياة فيها . إنه شكسبير دون روح وقلب » .

ومن هذا الوصف لمقدرة سكريب ينتقل ديها إلى مقارنته بموسيه :

«إذا قارنا أياً من المسرحيات التي كتبها ؛ إما بنفسه أو بالإشتراك مع أحد الكتاب ، والتي بلغ عددها أربعائة بمسرحيات مثل : « يجب ألا نحلف أبداً » و«نزوة » و « لا يلزم إلا باب واحد يفتح أو يغلق » يجب ألا نقطع بشيء » ـ وهذه تعتبر شيئاً بسيطا كتبه مؤلف مسرحي تعوزه الخبرة والدقة أكثر من أي كاتب آخر ـ فإننا نرى مسرحيات سكريب تتحلل وتتبخر في الهواء كأنها زئبق سخن لدرجة خسين بعد الثلاثهائة ، ، لأن سكريب كان يجاهد من أجل الجمهور دون قلب أو روح . بينا عصر موسيه قلبه وروحه في سبيل الإنسانية . إن إخلاص سكريب أضفي عليه ، دون أن يدرى كل الإمكانيات التي كانت تميزه دون غيره من الكتاب » .

حقاً إن مسرحيات سكريب العديدة تتبخر في الهواء إذا ما قورنت بالمسرحيات التي تنبع من القلب . إلا أن ديها كان من الحكمة حتى إنه لم يغفل إدراك قيمة المهارة الفنية التي يتمتع بها هذا الكاتب الشعبي . ولقد ختم ملاحظاته قائلا : " إن الكاتب الذي يعرف الإنسان معرفة بلزاك أو موسيه له ، والذي يعرف المسرح معرفة سكريب له سيكون أعظم كاتب مسرحي في العالم » .

وكما أن موسيه أتقن عمل أسلافه المباشرين كذلك أتقن سكريب عمل غيره ، هذا إذا نظرنا للأمر من ناحية الشكل المسرحى فحسب . ولقد استمد وحيه أساساً من كتاب الميلودراما ـ الذين في تحاشيهم دراسة الشخوص أولوا

اهتهاماً خاصاً بالحركة المسرحية ، ومن كتاب المهازل الغنائية - farce التى شاعت بكثرة فى أوائل القرن التاسع عشر . وأول مسرحية له تدعى « ليلة مع الحرس الوطنى Tableau Vaudeville » ولقد (١٨١٥) ولقد وصفت بأنها « لوحة غنائية Tableau Vaudeville » ولقد ظل سكريب متأثراً بطريقة كتابة الفودفيل حتى النهاية . وتبين هذه النبذة أهم عناصر فنه . فتبدأ المسرحية بعرض واضح للمناظر التى تدور فيها حوادث المسرحية . وفى إيجاز وقوة يحيط جمهور النظارة علما بكل الحقائق التى تبنى عليها الحوادث التالية وعندما يلم الجمهور بهذه الحقائق ما على المؤلف إلا أن يأخذ فى شد خيوط الدمى Puppets ، وفى دخول هذه الشخوص وخروجها وما يترتب على ذلك من دسائس ما يستحوذ على اهتهامنا لدرجة تكاد تنسينا أنهم دمى لا حياة فيها . يزيد من هذا الوهم الذى يسيطر علينا rillusion كثرة استخدام الكاتب لمواضيع مستمدة من الحياة المعاصرة . وكما لاحظ ديما ، أن أهم ما يميز سكريب أكثر من أى الحياة المعاصرة . وكما لاحظ ديما ،

وهذا لا يعنى بالطبع أن سكريب كان دائماً أبدا يختار موضوعاته من الحياة في عصره أو من موضوعات قريبة الصلة بها ، فكثير من مسرحياته تعالج موضوعات تاريخية وإن كانت في طريقة معالجتها تنحو نحوا بعيداً عن التاريخ ، كما أن عدداً لا بأس به من مسرحياته يهرب بنا بعيداً عن الواقع إلى عالم الخيال . وقرب نهاية عمله ككاتب مسرحي غير من النموذج المسرحي الذي كان يحتذيه بكتابته مسرحية غنائية فكاهية -bolie - vaude المسرحي الذي كان يحتذيه بكتابته مسرحية غنائية فكاهية -۱۸۲۰) بما فيها من ville تشمى « الدب والباشا L'ours et le Pacha ) « ( ۱۸۲۰ ) بما فيها من مشاهد الحريم المثيرة لمشاعر الجمهور وبها فيها من حيل آلية تثير عجائب الشرق وروعته .

في هذا الوقت كان الشعب في باريس هائها مولعا بهذا المؤلف الشاب الموهوب ، وفي ذلك الوقت كان قد سيطر على فنه لدرجة تمكنه من استخدامه في أي موضوع من الموضوعات . لقد بلغ الشكل العام للمسرحية ذات البناء الجيد La piéce bien faite درجة التمام. ومن الآن فصاعدا ولمدة ثلاثين عاما تلت ، ظل سكريب يمد المسارح بسلسلة متلاحقة من المسحبات غالباً ما تصاحبها الموسيقي ، وغالباً ما تزخر بمشاهد جدية وفكاهية وهزلية صاغها في قالب مسرحي بارع . ولقد تتابعت مسرحياته التي بلغت الخمسائة الواحدة تلو الأخرى في تدفق مستمر. فهناك مسرحيات تصور نهاذج من الحياة مثل « الأخت الصغيرة La petite Soeur » ( ۱۸۲۱ ) و «السنة الثانية Le Seconde Année ) ( ۱۸۳۰ ) و « القبعة Le Chaperon » ( ۱۸۳۲ ) . وهناك مسرحيات جدية تثير العواطف وتتغنى بالفضائل drames مثل مسرحية « رودلف ، أو الأخ والأخت -Rod olphe, ou frére et soeur » أو لو شئت قل « كاميلا ، أو الأخت والأخ Le Camilla, ou La soeur et frére ، وهناك مآسي عاطفية مثل المسرحية التي ذاع شأنها يوما ما « أدرين لكوثرير Adrienne Lecouveur » ( ١٨٤٩ ) التي كتبها بالإشتراك مع أرنست ليجوفيه Lecouveur Legouvé . ولقد تعاونا أيضاً في كتابة مسرحية تصل إلى نهاية سعيدة واسمها « معركة النساء أو مبارزة غرامية La bataille des dames, ou un duel en amour » (۱۸٤٩ ) . وهناك مسرحيات خيالية fantasies مثل « La chatte metamorphosée en femme القطة التي تحولت إلى إمرأة « Le diable et l'école مسرحية «الشيطان في المدرسة المراسة المراسة المسرحية «الشيطان في المدرسة المراسة المراس (١٨٤٢) ومسرحية « الوردة الجنية La fée aux roses - The Rose Fairy » ( ١٨٤٩ ) ، وهناك مسرحيات تزخر بالمشاهد الشرقية مثل

"هايدى ، أو السر Haydée, ou le secret » ( ١٨٤٧ ) وهناك مسرحيات قريبة الشبه بالمسرحيات التاريخية كها نرى في " سيرين Siréne » ( ١٨٥٢ ) أو في مسرحية " ماركو سيادا " ( ١٨٥٢ ) وبهمة ومرح ومقدرة على الإثارة قدم لنا سكريب مسرحيات مثيرة ممتعة . إننا لا نكاد نجد شخصية حية في أى منها ، ولكنها كها شهد بذلك مؤلفون كثيرون من معاصريه تزخر بشتى الحوادث كها أنها فوق ذلك نهاذج لا تكاد تخيب لمن يريد كتابة مثل هذا اللون المسرحى . ولقد بين بجلاء في مسرحيته التي تدعى "سلسلة Une Cheine المسرحى . ولقد بين بجلاء في مسرحيته التي تدعى "سلسلة الناس بمواقفه المسرحية التي تكاد جميعها تصطبغ بالافتعال ، وكان طبيعياً أن يستقصى زملاؤه أسرار فنه . وفي الحال قلده عدد غفير من الكتاب .

وأهم من ذلك أن الشكل الذى وضعه للكوميدى فودفيل يبين كذلك صلاحية تطبيقه على المسرحيات الجدية . ولن نغالى إذا قلنا إنه على الرغم من أن مسرحياته لم تصل إلى مراتب الامتياز إلا أنه قدم لغيره شكلا كان العصر الرومانتيكى فى أشد الحاجة إليه \_ شكلا يسمح بتدفق الأفكار والعواطف المسرحية . إن العقل الرومانتيكى كان يجنح إلى التشتت وإلى الغموض أحياناً ، ولكن الغموض والتشتت صفتان بعيدتان عن مستلزمات المسرح . لقد أنجز سكريب مهمة جليلة \_ حتى وإن كان عن غير قصد \_ بتأكيده أهمية الحركة المسرحية وبإظهاره أن النجاح فى مضهار المسرح يستلزم التدبر والعناية بوسائل الإثارة المسرحية .

وعلى الرغم من انتشار نفوذ سكريب إلى ما وراء الحدود الفرنسية ، فإنه من الأهمية أن نتذكر بأنه حتى في إلبلاد التي تدعم فيها أسلوبه فإننا نجد كتابا أوروبيين كثيرين احتفظوا على الأقل بالعناصر الأساسية الموجودة في

تراثهم الوطنى واستخدموا طريقة سكريب بشكل يمكنهم من خلق صفات أكثر فاعلية من الناحية المسرحية .

فقى أسبانيا مثلا قدم الكاتب الأرجنتينى الأصل فتوروادى لافيحا Ventura de la Vega Ventura de la Vega خدا الطراز الجديد بعد أن ضمنه مظاهر أسبانية كونة . فقوة مسرحية «رجل الدنيا The Man عنود إلى تضافر هذه القوى المختلفة ، ولقد شاركه في هذه المجهودات الكاتب مريانو جوزا دى لارا الذى تعتبر مسرحيته «غلق المتجر The Shop المترحية الفرنسية « السيد » مع تضمينها بعض مسرحيته «غلق المتجر المسرحية الفرنسية « السيد » مع تضمينها بعض العناصر الأسبانية ، ونفس الشيء حدث في إيطاليا إذ حالت روح جولدوني Goldoni والكوميديا الإيطالية من تقليد النهاذج الفرنسية تقليدا حرفياً . فيسود الجو الفينيسي الحق مسرحية «السيدة الرومانتيكية والطبيب المداوى . المحمد المومانتيكية والطبيب المداوى . المحمد المومانتيكية والطبيب المداوى . وسمود المومانتيكية والطبيب المداوى . المحمد المومانتيكية والطبيب المداوى . المحمد المومانتيكية والطبيب المداوى . المحمد المومانتية قصة إيرين العروس الشابة التى تتنهد أسى وألما من جراء قرائتها لأروع القصص الرومانسية الفرنسية .

وتتجلى الروح البولندية فيها كتبه الكونت كازميارو زالويسكى -Kazimie Bez posagu - Without a من مسرحيات مثل « دون مهر ro Zalewski Malzenotwo Apfel - The Apfel ) وزواج آيفيل Dowcry » ( ١٨٦٩ ) ومسرحيات أخرى من النوع الذي يهتم بالمشاكل العائلية .

وفي تشيكوسلوفاكيا صور الكاتب عمانويل بوزديتش -Emanuel Boz

dech أسلوب سكريب لكى يتناسب مع ميوله الخاصة ، كها نرى فى مسرحيته الشعبية «محاكمة السياسى The Politician's Trial » (١٨٧٤).

وفي النمسا عالج إدوارد فون بارونفلد Eduard von Bauevnfeld أسلوب سكريب في مسرحيات مثل « الاعترافات Die Bekenntnisse The Bur- ومسرحية « بسيط ورومانتبكي ( ۱۸۳٤ ) « Acknowledgments . ( \ATO) « gerlich and romentisch - Simple and Romantic وقدمت المجر نوعا فريدا من أنواع الملهاة ، كما نرى في مسرحيات مثل «الخطاب The Suitors - A Kerok » و « أوهام - ۱۸۱۹ ) و « ( ۱۸۲۸ ) للكاتب كارولي كسفالودي -Karoly Kisfalu ) ( ۱۸۲۸ ) للكاتب dy ومسرحية « الهارب من الجندية "Szokott Katone - The Deserter » (١٨٤٥) للكاتب اده سزجلجيتي Ede Szigligeti ، وإن كان الكاتب الأخبر قد أصاب شهرة أكثر بكتابته «المطالب بالعرش - A tronkerso The Pretender » ( ۱۸٦٧ ) وهي مأساة تستوحي حوادثها من القرن الثالث عشر . وتتميز مسرحيته « أوهام » بالصورة التي عرضتها لتخبط موكاني Mokany ، كما اشتهرت مسرحية « الهارب من الجندية » بالصور الريفية الرائعة التي تزيح الستار عنها . ومن السويد تأتي مسرحية «الفرقة التمثيلية المتجولة The Touring Company - Elt resende teaters allskap » ( ١٨٤٢ ) للكاتب أوجست بلانشي ، وهي مسرحية تعتمد صراحة على أسس فرنسية وإن اصطبغ جوها وشخوصها بالطبع الإسكنديناوي المحض.

ويبدو عندما نتدبر هذه المسرحيات أننا نحاول على التو تقدير الأثر الفرنسى القوى الذي كان له فضل كتابة عدد لا يحصى من المسرحيات في

شتى البلدان على هذا الطراز الفرنسى ، الذى هو تعبير عن فلسفة آلية للمسرح Mechanistic Philosophy كها أننا نحاول العناية العامة بالإتجاهات الوطنية الثابتة التى لم يستطع حتى هذا الأثر الفرنسى أن يبعدها تماما عن المسارح الأوروبية .

\* \* \*

## طريقة ساردو المسرحية Sardoodledum ( أو السردوية )

ونتج عن مزج طريقة سكريب بالمقترحات التى أسفرت عنها التجارب الأولى للملهاة الآلية ، وبإمكانيات المسرحية الميلودرامية التى كانت توجه عنايتها وقتذاك إلى مواضع مادية واقعية ـ نتج شكل مسرحى جديد أخذ فى الظهور رويدا رويدا . فمن « ليتون Lytton » إلى « روبرتسون Robertson » الظهور رويدا وويدا أوجيه إلى ساردو فى فرنسا ، انهمك مختلف الكتاب المسرحيين فى إعداد المسرح لما سيأتى به المستقبل ـ ودعموا ، وإن بدا فى هذا بعض التناقض ، أسلوباً ثار ضده الكتاب فيها بعد . وبالرغم من اضطراد بعض التاقض ، أسلوباً ثار ضده الكتاب فيها بعد . وبالرغم من اضطراد لتلقى إلا سخرية الكتاب الواقعيين فى العقد التالى . وهكذا اتخذ هذا التقدم على الدوام مظهر أثر غير معترف به لا يقابله الجمهور إلا بعبارات الإحتقار والإزدراء ، ففى نظر روبرتسون بدا ليتون كاتبا من طراز قديم ، ونفس القول ينطبق على نظرة باينرو لروبرتسون ، ورغاً عن هذا فإن خط التقدم من ليتون ينطبق على نظرة باينرو لروبرتسون ، ورغاً عن هذا فإن خط التقدم من ليتون كانت مصدر وحى وتهديد لكتاب المسرح فى نهاية القرن التاسع عشر .

و إن كان معظم الإنتاج الوفير الموفق لفكتوريان ساردو -Victorien Sar

dou ينتمى إلى أواخر القرن التاسع عشر ، إلا أنه يمدنا بإحدى الحلقات الأساسية التى تربط الأساليب المسرحية القديمة بالأساليب المستقبلة . ونظرة عاجلة إلى التطور المسرحى فى فرنسا وإنجلترا فى هذه الفترة تمكننا من ملاحظة ثلاثة تيارات رئيسية تتهادى جميعها وتنتهى بتكوين نهر واحد كبير، وأولى هذه التيارات التيار الميلودرامى الذى يمثله ساردو فى فرنسا «وبوسيكولت Boucicault » فى إنجلترا . أما الثانى فهو التعبير الذى طرأ على المهزلة الكوميدية Gomedy - farce ويتمثل هذا فى «إيوجين لابش -Eu على المهزلة الكوميدية وهد . ج . « باريرون Comedy » أما الثالث فهو عاولة إدخال المواضيع المعاصرة وخاصة تلك التى تتعلق بالزواج والمال . ولم يقتصر هذا التيار على كاتب أو مجموعة من الكتاب ولكنه نبع فى عدة أماكن يقتصر هذا التيار على كاتب أو مجموعة من الكتاب ولكنه نبع فى عدة أماكن بطريقة لا تكاد تكون ملحوظة حتى ظهر فجأة فى شكل نهر ثابت الجريان .

ولقدسار فكتوريان ساردو على خطوات سكريب بأمانة وإخلاص وكان جل همه إنتاج مسرحيات قد تلقى نجاحا على خشبة المسرح ، ولقد برز نجاحه فى ١٨٦٠ بكتابته مسرحية «قصاصة من ورق ١٨٦٠ بكتابته مسرحية «قصاصة من ورق Mouche- A Scrap of Paper التى لاقت رواجا شعبيا لمدة طويلة ، وفى تتبعه لسكريب اتسع مجال كتابته بشكل كبير فشمل ما هو رومانتيكى وما هو تاريخى ، وما هو واقعى . وتلقى الحبكة المسرحية بالنسبة له اهتهاما أكثر من الشخصية أو الفكرة كما يسيطر الاهتهام باللوازم المسرحية على كتاباته . وكان لهذا الاهتهام أثره على كل حال إذ مكنه من توسيع الشكل المسرحى الذى ابتدعه سكريب حتى يتلائم مع المسرح الذى كانت المسرحى الذى ابتدعه سكريب حتى يتلائم مع المسرح الذى كانت المسرحى الذى ابتدعه سكريب حتى يتلائم مع المسرح الذى كانت المسرحى الذى ابتدعه سكريب حتى يتلائم مع المسرح الذى كانت المسرحى الذى البتدعه من توسيع الشكل المسرحى الذى البتدعة من توسيع المسرح المسرح على المسرح ، لا كوحدات مستقلة فى ذاتها بل كقوة فعالة فى الحركة المحموع على المسرح ، لا كوحدات مستقلة فى ذاتها بل كقوة فعالة فى الحركة

المسرحية ، وفي هذا الشأن وفي شئون أخرى مهد الطريق لمن سار على هديه من الكتاب المسرحيين .

ولن نقف طویلا عند مسرحیاته التاریخیة مثل « تیودورا Robespiere » ( ۱۸۸۷ ) و « La Tosca » ( ۱۸۸۹ ) و « الساحرة الله ۱۸۹۹ ) و « مدام سان جین Madam sans Géne » التی کتبها عام ۱۸۹۳ بالإشتراك مع « إمیل مورو Emile Moreau » و « الساحرة المه ۱۸۹۳ بالإشتراك مع « إمیل مورو الفتاه الرغم من أن بعضها کتب وأعد بأدوار تتناسب إلی حد کبیر مع شخصیة الممثلة ساره بارنارد ، وعلاوة علی نادوار تتناسب إلی حد کبیر مع شخصیة الممثلة ساره بارنارد ، وعلاوة علی ذلك فإن هذا اللون من الکتابة المسرحیة مکن ساردو من أن یقدم مسرحیة من أنجح وأفضل مسرحیاته ألا وهی « الوطن ۱۸۲۹ » (۱۸۲۹ ) التی یکدس فیها الإثارة المیلودرامیة علی المشاهد الواقعیة مستغلا هذین یکدس فیها الإثارة المیلودرامیة علی المشاهد الواقعیة مستغلا هذین العنصرین فی إظهار الحب المفجع المعذب . ویتمثل هذا فی المشهد الذی یکتشف فیه کارلو خیانة أصدقائه الثوار بفعل دولوریس وتدبیره . کان زوجها فی طریقه إلی الاعدام عندما دبرت هی وکارلو الهروب من البلاد کلیة ، وهنا ظهرت الحقیقة علی حین فجأة :

كارلو : تلك المرأة في بيت الدوق هذا الصباح! تلك المرأة في بيت الدوق الليلة الماضية!

دولوريس: الليلة الماضية؟

كارلو : إنها هي .

دولوريس : كلا !

كارلو: هو أنت: هو أنت! لقد خنتنا! أيتها الشقية ـ أتجرؤين على الإنكار؟

دولوريس : آه ، يا كارلو !

كارلو: ابعدى عنى ـ لا تلمسينى!

( يخلص نفسه منها ويندفع إلى جهة اليمين حيث يلقى بنفسه على الكرسي ) .

دولوريس: رحمة بي!

كارلو : الإنتقام الإلهى ! وكنت أبحث عنها ! ها هي . من يكون غيرها؟

دولوريس : (التي كانت قد خرت إلى الأرض) آه يا كارلو! لا تلعنني! دع دع الآخرين يفعلون ذلك ـ لا أنت .

كارلو: شيطانة ـ خائنة ـ جبانة !

دولوریس: (تقترب منه وهی جاثیة علی رکبتیها) أنت لا تعرف کل شیء یا عزیزی کارلو. إنه کان یبغی قتلك. عندما ترکتنی قال: «إننی ذاهب لقتله! » لقد کاد یطیر صوابی من الفزع ـ کدت أجن تماما یا کارلو! إننی أقسم إننی کنت أهذی کالمجنونة! وما حاولت إلا إنقاذك ـ إننی أحببتك حباً جماً! إن هذا من أجلك أنت!

كارلو : (وقد أمسك بيدها) حبك . إن حبك جعل منى خائناً ، خائناً للعهد . إن حبك الفتاك أودى بحياة هؤلاء الأشقياء المساكين وجلب الخراب لشعب بأسره ! إن حبك الفتاك لقطعة من السعير . إننى ألعنك ! إننى أمقتك . وأبغضك ! (يطرحها أرضاً)

دولوريس: آه يا كارلو، أتقتلني!

كارلو: لا، لم يحن الوقت!

دولوريس : ما أنت فاعل؟

كارلو : (وهو يجذبها إلى النافذة ) تعالى هنا ، أيتها السيدة ! أولا ، أنظرى إلى ما فعلت .

دولوريس: رحمة بي!

( لقد انعكس ضوء الحطب المشتعل على زجاج النوافذ \_ تسمع صيحات وتمتهات الرعب )

كارلو: انظرى! إلى كومة الحطب إنها تشتعل!

دولوريس: رحمة بي!

كارلو: انظرى ـ عدى ضحاياك!

دولوريس : كارلو ـ ناكر للجميل ـ

كارلو : (يرفعها ويجبرها على مشاهدة المنظر) يجب أن تعودى نفسك على اللهب \_ يجب أن تكون لديك فكرة عن جهنم \_ جهنم التي نسير إليها بفعل حبك!

دولوريس : الرحمة !

كارلو: اصغى إلى ! لقد لمحونى!

اصغى الآن ، اصغى!

السجناء \_ كارلو \_ خائن ! خائن !

كارلو: أتسمعين ؟

دولوريس: يا إلهي!

كارلو : ألا تسمعين كذلك صيحة الرجل وهو يموت : « تذكر ،

قسمك » ؟

دولوريس : (تنهض في فزع) لا . لا .

كارلو : « اضرب ولا تأخذك الرحمة بالمذنب مهم كانت شخصيته! »

دولوریس : كارلو ، أتضربني ؟

كارلو : (يستل خنجره ) قسمى!

دولوريس : (قد استبد بها الفزع وهي تحاول تخليص نفسها منه ) بيدك أنت؟ لا . لن تفعل هذا ! رحمة بي ـ إنني خائفة !

كارلو: ( وقدثارت ثائرته ) لقد أقسمت!

دولوريس: لا، لا، ـ لا تفعل ـ اتركني!

كارلو : لقد أقسمت ، لقد أقسمت ! ( يوغل الخنجر فيها )

دولوريس : (تسقط على الأرض) الآن أذهب لقد قتلتنى . وكنت أحبك حباً جماً ، حباً جماً . (يلقى كارلو بخنجره على الأرض)

كارلو : ( وقد طار صوابه ) لقد قتلتك ! أنا ! أنا !

دولوريس : والآن يمكنك على الأقل أن تلحق بي ! تعال .

كارلو : ( يخر على ركبتيه بجوارها وقد أصبحت جثة بلا حياة ، ويتنهد أسى وهو يكيل عليها القبلات ) سألحق بك ـ ما أتعسنى ! دولوريس ، « يا أعز حب لى » يا إلهى ! يا إلهى !

دولوريس : تعال إذن .

كارلو : (يقف) انتظرى ! إننى آت إليك ! (يجرى إلى النافذة ويجلس على قاعدتها ويصيح) «أيها الجلاد» (اضطراب في الميدان) إنك في حاجة إلى رجل واحد! افسح لى الطريق بين كومة الحطب!

دولوريس: (تنهض لتراه): آه!

كارلو : ( مخاطباً دولوريس وصوته كله رقة وحب ) أترين ؟ إننى آت . . إننى آت ! ( يندفع من الغرفة . وتموت دولوريس )

\* \* \* \*

أى جمهور شعبى لا يتأثر بهذا المشهد ؟ وأى مغرم بالواقعية على المسرح يمنع نفسه من الابتسام أو الإستهزاء ؟

ولقد ضاع سكريب مسرحية إثر أخرى فى نفس هذا القالب . ويستغل فى مسرحية « الروحانية Spiritisme - Spiritualism » ( ١٨٩٧ ) اهتام الناس وقتذاك بالغموض والأسرار بأن يعرض « سيمون Simone » وهى زوجة شابة استبد بها الغضب لإنهاك زوجها فى البحث الروحانى فيدفعها أول الأمر إلى اتخاذ حبيب لها ، وإلى إشاعة خبر وفاتها فيها بعد ، وعندما هجرها حبيبها وجدت صديقا أثرَّ على عقل زوجها حتى أقنعه باستحضار روحها من عالم الغيب وعند ذلك بالطبع تظهر سيمون الحقيقية .

وإذا طرحنا الشعر جانبا فإن هذا الموقف هو ذاته الذى نجده فى مسرحية شكسبير المسهاه « ضجة بلا سبب » وتصادف مسرحية « مارسيل -Mar شكسبير المسهاه » ( دات المسرحى . وهى تعالج قصة امرأة ذات « celle )

ماض تنجو بطريقة فريدة من متاعبها ، وتسير إلى نهاية أسعد بكثير مما قد يسمح به الكتاب الواقعيون .

ومع ذلك عرف ساردو وأتباعه المباشرون كيف يحسنون استغلال هذه المقدرة المسرحية ذاتها فى خدمة المسرحية الواقعية . وقد يصدق هذا على مسرحيات مثل « دنيال روشا Daniel Rochat » ( ۱۸۸۰ ) .

وهنا نجد بطل المسرحية الملحد ذا الأفكار المتحررة يحتفل بزواجه المدنى من لى Lea الفتاة الأنجلو أمريكية ، ولكنه يسخر من الحفل الدينى الذى يلى ذلك . وتدور المسرحية كلها حول النزاع بين هذين الاثنين وتنتهى إلى خاتمة لا تعد مقنعة إلى حد ما ، وعلى الرغم من أن هذه المسرحية لا تعتبر من الروائع وعلى الرغم من أننا نراها الآن تفيض بشتى العواطف الكاذبة ، إلا أنها تبين على خير وجه طريقة سكريب المسرحية وقد استخدمت فى مناح جديدة لتتمشى مع مقتضيات الموضوعات المعاصرة .

ولا يعدو ساردو نفسه أكثر من كونه صورة طبق الأصل لكوتزيبيو وبكسيريكور اللذين أتيا قبله ، وإن لأعماله قيمة تاريخية جليلة في تقدير ميول جماهير المسرح الباريسي وقتذاك ؛ وكان لمن أتى بعده نموذجا ينبغى الإقتداء به ، ومعبودا ينبغي تحطيمه .

ويرتبط ذكر ساردو بالكاتب يوجين لابيتش Eugene Labiche ارتباطا وثيقا في محاولتها إمداد المسرح بمسرحيات ترفيهية ناجحة . ولكنه بدلا من رعاية عنصر الميلودراما نجده يعتمد أساساً على المهزلة الكوميدية Comedy - مستخدما طريقة سكريب التي كانت قد شاعت وانتشرت وقتذاك في مسرحيات كانت قد صممت أساساً لغرض إثارة الضحك .

وبالرغم من نجاحه في عرض سلسلة شيقة من الصور الطريفة للحياة

المعاصرة ، فإن معظم أعماله لا يكشف إلا عن قيمة ذاتية ضئيلة الشأن ، ومن الناحية الأخرى يكشف عدد قليل منها ـ وخاصة مسرحية رحلة مسيو بىرىشون Le Voyage de M. Perrichon ) ومسرحية « ذرا للرماد في الأعين La poudres aux yeus » (١٨٦١ ) ، عن صفات للون مسرحي سيأتي فيها بعد . وتعرض المسرحية الأولى قضية محددة المعالم وتوحى بأن الناس يميلون إلى ازدراء من يولونهم المعروف ، بينها يحبون من يدينون لهم بالمساعدة والعون . وفي مسرحية « ذرا للرماد في الأعين » تعتمد الحبكة المسرحبة على فكرة المخبر والمظهر ، وتنشأ التعقيدات من المظاهر الاجتماعية التي تتخفى ورائها الشخوص المختلفة . وإن كان من المحتمل أن لابيتش لم يسهم في هذه المسرحيات بشيء ذي بال في التطور الذي طرأ على مسرحية الأفكار play of ideas إلا أن شعوره بالهدف العام من كتابة المسرحية وتضمين هذا نطاق المهزلة لشيء جدير بالاعتبار . ومعظم أعماله رغم هذا من النوع الممتع الذي لا يرمى إلى هدف ما ، كما نرى في مسرحيته « القبعة الإيطالية المصنوعة من القش Le chapeau de paille d'Italie » ( ١٨٥١ ) التي تدور حول بطل شاب محترم يلقى وسط تيه من المحاكمات الهزلية غير المنتظرة لأن حصانه صادف أن أكل قشة كانت تتدلى من شجرة ما .

وبجانب هذين التيارين يجب أن نلاحظ كيف إن الموضوعات المستمدة من ظروف الحياة المعاصرة كانت قد بدأت حتى قبل ١٨٢٩ ، تلقى رعاية مسرحية . ونجد على سبيل المثال هذين الكاتبين الصغيرين حقاً ، إدوارد جوزيف مازير Edouard Joseph Mezeres وأدولف إمبى Empis وقد تعاونا في نفس هذه السنة في كتابة مسرحية «الأم والبنت La وعلاقته mére et la fille ( المعنى عسرحية «علاقة علاقة على كتبا بعد ذلك بأربع سنوات مسرحية «علاقة Une Liaison » ( مسرحية «علاقة «علاقة الله على كتبا بعد ذلك بأربع سنوات مسرحية «علاقة الله على كتبا بعد ذلك بأربع سنوات مسرحية «علاقة المسرحية « علاقة المسرحية »

( ۱۸۳٤ ) التى تدور حول موضوع استغل بعد ذلك استغلالا تاماً ـ ألا وهو موضوع العاهرة فى المحيط العائلى . وحتى قبل هذين التاريخين كان هناك كاتب صغير يسمى كازيمير بونجور Casimir Bonjour كتب مسرحية « النقود أو آداب العصر - L'argent, ou les moeurs du siécle وهى مسرحية يدل عنوانها على موضوعها .

هذه مسرحيات ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر ، فقد بدأ ساردو حياته ككاتب في ١٨٥٤ وسار بنا إلى القرن الحالى . وظهر عمل لابيتش أساساً في العقدين السادس والسابع من ذاك القرن ، وبالرغم من اختلاف هذه التيارات الثلاث في تواريخها إلا أنه يجب أن ننظر إليها دفعة واحدة ، هذا إذا اعتبرنا أن أهمية ساردو تبدو فيها يرمز إليه أكثر مما تبدو في شخصيته هو ، وإذا نظرنا إلى لابيتش نرى أنه أتقن فحسب المهزلة الكوميدية التي ورثها عن أسلافه . على أننا نجدهما يكونان أساس الميلودراما الواقعية والمهزلة الواقعية وإدخال المشاكل الاجتهاعية ، وهي الصور التي يتميز بها النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

\* \* \* \*

### الواقعية الشعبية في فرنسا

Popular Realism in France

ويتجلى اندماج هذه العناصر على خير ما يكون فى عمل الكاتب إميل أوجيه Emile Augier . ولقد بدأ بجو رومانتيكى خيالى يصطبغ بالعاطفة الميلودرامية واقتفى أثر سكريب فى طرقه الفنية ثم أصبح أحد العمد المؤسسة لأسلوب مسرحى جديد ، ولقد ظهر أول إنتاج له فى سنة ١٨٤٤ بمسرحية

وبالرغم من هذا فإن الشكل لم يتلائم بعد مع المضمون . فالمشاهد والشخوص والأفكار تنتمى إلى الحياة الاجتهاعية التي كانت سائدة في منتصف القرن التاسع عشر ، بينها رئين الشعر ينقلها إلى جو عصر آخر . على أى حال ، سرعان ما أعد أوجيه ، بوحى من ديها الإبن Dumas fils على أى حال ، سرعان ما أعد أوجيه ، بوحى من ديها الإبن الشكل والمضمون . دون شك ، العدة إلى إيجاد تلائم أكثر من ذى قبل بين الشكل والمضمون . وبدت نتيجة هذا العزم في مسرحية "صهر المسيو بوارييه Le gendupe de وبدت نتيجة هذا العزم في مسرحية " صهر المسيو بوارييه X Poirier وجلود Sacs et parchemins » التي كتبها بالإشتراك مع جولز ساندو Sacs على مؤلف قصة " حقائب وجلود Sacs et parchemins » التي اقتبست قصة المسرحية منها . وليس هناك شك في أن هذه المسرحية تكاد ترقى إلى مستوى روائع المسرح ، فالبراعة اللفظية التي تزخر بها مع ما فيها من هدف جدى أضفت عليها امتيازاً على ما شابهها من مسرحيات . وتدور من هدف جدى أضفت عليها امتيازاً على ما شابهها من مسرحيات . وتدور

القصة أساساً حول صراع بين مثلين من المثل العليا ، فمن ناحية يقف المركيز دى برزلز Marquis presles عثلا لطبقة الأرستقراطية القديمة ، وفى الناحية الأخرى نجد المسيو بوارييه عمثلا للطبقة الوسطى الثرية . ولقد جعل الأخير ابنته أنطوانيت تتزوج جاستون حفيد البيت النبيل وما أن هم جاستون بالتمتع بمزايا عروسه التي أثرت عائلتها من بعد فقر حتى أخذ والدها يقتر عليها ويتحدث بشكل ممجوج عن المال ، ويبدو خلوا من رقة الحاشية ودماثة الطبع . ولقد صور أوجيه في براعة واتزان بديع هذا الصراع بين الأرستقراطي المتعالى الذي يعيش في الماضي خاملا عباً للسيطرة وإن تميز بالرفعة والنبل وبين البورجوازي المكافح الذي يفتقر إلى التهذيب الأصيل ، وقد تبدو خامة المسرحية عاطفية بعض الشيء عندما نجحت أنطوانيت بها وقد تبدو خامة المسرحية عاطفية بعض الشيء عندما نجحت أنطوانيت بها من جشع إلى حب وهيام بها ، ولكن هذه المسرحية تخلو تماماً من أي أثر للمساوىء التي تجمعت وأفسدت مسرحيات القرن الثامن عشر. ففيها تتجلى الروح الحديثة ويتسنى للقارىء ولجمهور النظارة التمتع بها والإفادة منها .

وقد يكون اهتهام أوجيه بالأفكار الأخلاقية أهم مساهمة من جانبه للحركة الواقعية في منتصف القرن التاسع عشر . . ويبدو المغزى الأخلاقي أكثر جلاء في مسرحية « زواج أوليمبيا Le mariage d'Olympia » . إن أوجيه كان قد التي تعتبر كنوع من الرد على مسرحية « غادة الكاميليا » . إن أوجيه كان قد أعد نفسه في مسرحية « المغامرة » لتقبل فكرة العاهرة التائبة ، ولكنه لم يكن على إستعداد ليسمح لها بأن تلوث شرف العائلة . إن أوليمبيا إمرأة تمكنت من أن تنسى حياة الخطيئة نسيانا كلياً بأن لجأت إلى تغيير اسمها . وفي ثوبها الجديد تتزوج هنرى إبن عم الماركيز دى بيجيرو Puygerou الذي رحب بها

ف الدوائر الأرستقراطية . إلا أن طبيعتها كانت شريرة تماما . فحنت إلى حياتها السابقة وما فيها من إثارات عاطفية ودفعها التبرم إلى فضيحة لصقت بالبريئة جينفيف Géneviéve . وتفضحها أفعالها ويطلق الماركيز الكهل الرصاص عليها في النهاية دفاعاً عن شرف أسرته ، ويبدو وهو يحشو مسدسه بالرصاص من جديد لينتحر ، عندما يسدل الستار على المسرحية .

وفي مسرحياته التالية أكد أوجيه آرائه في الحياة التي تتسم بحسن الإدراك والتعقل . لم يكن ثوريا وبذا بدا له التطرف الرومانتيكي خطرا جسيها . إن رسالته في نظره هي عرض صور واقعية للمجتمع المعاصر ، والدفاع عن الفضائل الأساسية مصورا شرور حياة المدن في كلتا مسرحيتيه « الشبابLa Les Lionnes Pauvres - Dissipa- و « انحلال ( ۱۸۵۸ ) « Jeunesse tion » التي كتبها بالإشتراك مع إدوارد فوسيير Edourad Foussier في ١٨٥٨ . وفي « الوقحاء Les Effrontés The Impertinents » . ١٨٥٨ يهاجم فظائع الصحافة الحديثة والسلطة التي تضعها في يد بعض الأفراد ، كما أنه ناقش مشاكل تتعلق بالسياسة ورجال الكنيسة في « ابن جيبويه Le fils de Giboyer » ( ۱۸٦٢ ) التي أثارت ضجة وقتئذ ، كما يعالج موضوع الطلاق في مسرحية « مدام كافرليت Madame Caverlet » (١٨٧٦) . وجعل من هذه مسرحية « عائلة فورتشامبو Fourchamboult» ( ١٨٧٨ ) وفيها يعرض لعائلة من الطبقة المتوسطة الثرية ، فنجد شخصية مدام فورتشامبو بها فيها من سوقية ، وليوبولد الإبن المنحل الذي يحمل بين طياته بعض الخير على الرغم من هذا ، وماري Marie وهي إحدى أفراد العائلة الفقراء ، ثم نجد برنارد الإبن غير الشرعي الذي يبدو كرمز للعناية الإلهية فينقذ العائلة بطريقة عاطفية من الإفلاس ، ويكافأ بزواجه من مارى عندما تسدل الستار . ففي كل هذه المسرحيات تبدو مهارة أوجيه واهتهامه

برسم الشخوص وعرض فلسفته التى أضفت ، رغم سطحيتها البسيطة ، طابعا مزيدا على مشاهد المسرحية . لقد برهنت مسرحيات أوجيه على صلاحية استخدام المسرح كمنصة لعرض الأفكار ، واتخذت طابعاً شيقا ممتعا بانخراطها في ثنايا الحبكة المسرحية التي تسير في براعة فنية ورثها عن سكريب .

وأهم رفيق لأوجيه في هذا المضهار الكاتب المسرحي اسكندر ديها الإبن Alexandre Dumas fils الذي تمتد حياته ككاتب من ١٨٥٢ عندما كتب «غادة الكاميليا » إلى سنة ١٨٨٧ عندما كتب فرانسيون Francillon. المدن الجدى وفي تتبعه لخطى سكريب الفنية، وإن أضفى على نفوذ سكريب هذا قوة تعود إلى عنايته بدراسة أسلوب «كورني Corncille» وفي تقصيه لجوانب الحياة المعاصرة ، . ورغها عن هذا يزداد وضوح الإتجاه الذي يميز واقعية القرن التاسع عشر في كتاباته أكثر من كتابات أوجيه . وتبدو شخوصه وليدة للظروف المحيطة بها ، تبدو كدمى عصفت بها دون هواده ظروف قوية غاشمة تلقى بها ذات اليمين وذات الشهال بواسطة خيوط خفيفة ؛ كها أن هناك اتجاه في كتابته إلى تحرى الواقعية في الجوانب القائمة للحياة فحسب .

لقد اضطر كتاب المسرحية الرومانتيكية الواقعية في هذا العصر ، بدافع ثورتهم على الموضوعات التي كانت شائعة لدى الكتاب الرومانتيكيين إلى التخلى عن الجوانب البراقة إلى العناية بنواحي الحياة المقبضة .

وتتجلى عميزات كتابته فى أولى مسرحياته «غادة الكاميليا ( التى كثيراً ما كانت تمثل باسم كاميل Camille ) التى تتخذ من مرجريت جوتيه العاهرة بطلة لها ، وطبقاً لطريقة سكريب الفنية كرس ديها الفصل الأول كله تقريبا

إلى عرض الوسط الذى تعيش فيه هذه البطلة . وما إن تم هذا حتى سارت المسرحية قدما إلى خاتمتها المفجعة ، لقد شعر قلب مرجريت بالحب لأول مرة ، وأعدت العدة لأن ترحل مع حبيبها أرمان إلى الريف لقضاء فصل الصيف . فيصل والده ويعرض الموقف لها ببراعة فيقنعها بأن تهجره إذا كانت صادقة في حبها له ، وهنا تقوم بالتضحية الكبرى فتكتب إلى أرمان بأنها قررت هجره إلى حبيب آخر ، وفي ثورة غضبه وسكره يسبها على الملأ . ويذوى عودها من جراء هذه الأحداث العاصفة وتموت بين ذراعى أرمان في اللحظة التي عاد إليها نادما مستغفرا بعد أن عرف الحقيقة .

وكان وقع هذه المسرحية على باريس كالصاعقة . لقد بكى كل من فى المسرح وتنهد أسفا على مرجريت المسكينة ، وعند ما حاول أوجيه أن يثير بعض الإعتبارات الأخرى لهذه المشكلة فى مسرحية " زواج أوليمبيا " ؟ لم يصب إلا نجاحاً قصير الأمد . إن هذا اللون الخاص من المسرحية الواقعية قد ثبتت دعائمه . وكانت هذه الدعائم أرسخ قدما فى مسرحية " عالم فى منتصف الطريق monde - monde " ( ١٨٥٥ ) وهى مسرحية أضاف عنوانها كلمة جديدة للغة الفرنسية ، بل إلى اللغة الدولية بالفعل . و monde, الاجتماعية ، وهو يأوى على السواء رجالا ونساء ، أناخ عليهم الدهر ، ورجالا ونساء تحسنت أحوالهم الاجتماعية فسعوا إلى طبقة اجتماعية أعلى ولكنهم لم يجدوا إلى الدخول إليها سبيلا ، وتعيش فى هذا العالم سوزان ولكنهم لم يجدوا إلى الدخول إليها سبيلا ، وتعيش فى هذا العالم سوزان الجميلة التي تتسم بالأنانية وحب الذات والتي تلقى حبائلها على البطل الشاب " ريموند دى نانجاك Raymond de Nenjac " رغم التحذير الشديد الذى لقيه من صديقه الساخر " أوليفيه دى جاليان Olivier de الحبيب السابق لها . ويتشاجر الرجلان نتيجة هذا ويتبارزان ،

ولكن فى النهاية تكشف خيانة سوزان وينتهى كل شيء على ما يرام لبطل المسرحية .

وتستحوذ الطريقة التى كاد يركز بها ديها جل همه على البيئة الاجتهاعية للمسرحية انتباهنا . فالاهتهام ينصب على الظروف الاجتهاعية أكثر منه على الشخوص بل إن البيئة الاجتهاعية هذه هي التي تلعب الدور الرئيسي في السرحية لا شخصية كدى نانجاك مثلا .

وتلت هذه المسرحية بعد مرور سنتين مسرحية « مشكلة مالية -A Ques tion Money of - La question d'Argent ) وهنا يتجه دييا لا إلى تطوير بيئة اجتماعية بل إلى معالجة مشكلة من المشاكل. وتدور هذه المشكلة أساسا حول محاسن ومساوىء النظام الرأسيالي . إن قصة هذا الشاب الفقير المنبت « جيرود Giraud » الذي كان يعد نفسه للزواج من "إليزادي رونكورت Elisa de Roncourt " لمجرد الحصول على مكانة لائقة في الحياة لا تهم كثيراً إذا ما قورنت بالمشكلة الأساسية \_ هل الإنسان مصيب إذا ما استخدم الغش والخديعة (في هذه الحالة التظاهر باعتزال العمل من أجل خفض قيمة أسهم الشركة ليحصل على ربح ضخم لأمواله المشتغلة ) ولقد شاع هذا الموضوع منذ أيام ديها حتى إنه الآن اقتحم ميدان القصة البوليسية لدرجة جعلته يفقد الكثير من أثره علينا . وقد نرى أن مسرحية «مشكلة مالية » لا تكشف في بنائها المسرحي عن نفس البراعة التي نلحظها في مسرحيات ديهاس السابقة . وفي الوقت نفسه قد يتسنى لنا تصور الأثر الذي تركه هذا العرض الجريء لهذه المشكلة على الجمهور المعاصر ، هذه المشكلة التي أشار إليها الكتاب من قبل ولكنهم لم يعبروا عنها بمثل هذه الدقة وهذه الفاعلية.

ويأتي شيء جديد بظهور مسرحية ديها التي تدعى «الإبن غير الشرعي Le fils Naturel - The Illegitimate Son (۱۸۵۸) « Le باعتراف الجميع بداية المسرحية الحديثة التي تعالج مشكلة من المشاكل -the sis - play . ولقد صممها ديها وهو مدرك لما يفعله تمام الإدراك . « الفن من أجل الفن كلمات لا معنى لها » هكذا صاح ديماس معبرا عن رأيه واستمر يعر عن اعتقاده في أن رسالة الكاتب المسرحي هي الوعظ والإرشاد . والعظة التي يركز عليها في مسرحيته « الإبن غير الشرعي » هي « أولاد الحرام illegitimacy ومن أهم مزايا هذه المسرحية هي جرأة الواعظ في عرض رأى من لدنه بدلا من مجرد إسماع جمهور المصلين العبر المألوفة . ويتتبع ديها عن طريقة حبكة قصصية غاية في التعقيد ، مصير « جاك دى بواسكيني Jacques de Boisceny » الإبن غير الشرعى الذى استطاع بها له من صفات رفيعة أن يصبح شخصية من الشخصيات البارزة في عصره. ووالده يدعى « تشارلز سترناى Charles Sternay » إنسان محب لذاته هجرته عشيقته ليتزوج من عائلة أرستقراطية . ولقد غضب بادىء الأمر عندما عرف الناس إنه أب لجاك ، ولكنه ما إن أخذ نجم هذا الشاب يعلو رويدا رويدا في دنيا الناس والأعمال حتى سعى إليه والده هذا لكي يعلن اعترافه ببنوته ، لكن بدون جدوى لقد انتظر الجمهور دون الشك في أن يجتمع شمل الإبن والأب بطريقة عاطفية قبل أن تسدل الستار على المسرحية : إلا أن ديها جعل بطل مسرحيته يتسمى باسم والدته ويظل هو ووالده على غير وفاق.

وبعد أن كتب عدة مسرحيات ليست بالغة الأثر، هم ديها إلى توسيع عالم المسرحي بأن كتب مسرحية « آراء مدام أوبراى Madam بجال ابتكاره المسرحي بأن كتب مسرحية « آراء مدام أوبراى Aubray's ideas - Les idéas de Mme . Aubray

يتناول فيها بالبحث والدراسة ما يجب أن تكون عليه المسيحية في الظروف الاجتهاعية الحديثة . والشخصية الرئيسية في المسرحية هي مدام أوبراى وهي امرأة تؤمن بها تمليه عليها نفسها الخيرة أكثر من إيهانها بقوانين المجتمع الذي تعيش فيه . ويقع ابنها كامي Camille الذي تحبه وتعزه ، في غرام جانين Jeannine التي تتظاهر بأنها أرملة مع كونها في الحقيقة أم لطفل غير شرعي . وعندما طلب كامي موافقة والدته على زواجهها قوبل بالرفض ، ولكن بعد أن تظاهرت جانين أمام كامي في ساعة من ساعات النبل وإنكار الذات بأن لها نزوات غرامية سابقة تتأثر الأم غاية التأثر وتوافق على زواجهها . هذه ولا شك مسرحية جديرة بالاهتهام ولم يبد ديها فيها مهارة فائقة في كشف ما يدور في ذهن مدام أوبراى نفسها فحسب ، بل أهم من ذلك وأجل ؛ مهارته في تبيان أثر شخصيتها على من كان على صلة بها من الناس . وتصطبغ الفكرة العامة ولاشك بالعاطفية المرهفة كها تحور المواقف أحيانا لتتلائم مع الهدف الذي يرمي إليه المؤلف ، ومع هذا فإن المسرحية تسمو على ما كتب من وضوح الهدف وأمانة المقصد .

وتبع ذلك سلسلة من المسرحيات المتباينة حول موضوع العلاقات غيرالشرعية Illicit relations في المسرحية الساخرة « نداء شهر العسل Une غيرالشرعية (١٨٧١ ) نرى زوجا يميل visite de Noces - A honeymoon Call ) المرى زوجا يميل إلى عشيقة سابقة عندما يظن أنها قد عشقت أحباء عديدين . ولكن ما إن يتبين وفاؤها لذكراه حتى يصد عنها ويفضل البقاء مع زوجته عن استئناف علاقة غير شرعية مع امرأة من هذا النوع .

La جورج ها الأميرة وتتخذ طابعاً مريراً في مسرحية « الأميرة جورج La Severine على . ( ۱۸۷۱ ) . فالأمير زوج سيفيرين

علاقة بسلفانى Sylvanie زوجة الكونت دى تيريموند وبدافع من حبها لزوجها تبلغ الزوجة المكلومة الكونت بالأمر ، ويخيب ظنها بعدئذ حينها تعلم بعزمه على قتل غريمه عندما يأتى للقاء عشيقته . وتسمع طلقة ، ويستبد اليأس بسيفيرين ، وعلى حين فجأة يتضح أن القتيل ليس زوجها بل شاب شقى يدعى «دى فوديت Foudette » وهو عشيق آخر لسلفانى سار ، دون علم منه إلى الفخ المنصوب لغيره . إن هذا الحل بارع أكثر من اللازم ، إذ أنه رغها عن استعداد أذهاننا للإعتراف بأن المؤلف عرج بهذه الحبكة المسرحية التى كثر استخدامها لدرجة الابتذال إلى وجهة تثير الشوق والاهتهام ، ورغها عن اعترافنا بأنه تابع هدفه هذا ببيان فعل القدر الأعمى فى عالم العلاقات الجنسية المحرمة فإن المشهد الأخير ما فيه من حوادث غير متوقعة يثير فينا بكل تأكيد شعورا بالتصنع والتكلف . وتزخر هذه المسرحية بالأفكار والآراء مثلها فى ذلك مثل المسرحيات الماثلة التى ستأتى فيها بعد .

ومما يجدر ملاحظته \_ وبخاصة عند مقارنة ديها ككاتب مسرحى بمن تلاه مباشرة من الكتاب بأنه اتجه من هذه المسرحيات الواقعية الصرفة إلى نوع من المسرحية يتسم بلون من الجو الصوفى ، رغم احتفاظه بالمظهر الواقعى . ففى مقدمة مسرحيته « زوجة كلود La Femme de Claude » ( إن كلود لم يتحدث ديها إلى الجمهور عن أعماله الأخيرة بأنها « رمزية صرفة » « إن كلود لم يقتل زوجته » هكذا يصرح « إن الكاتب المسرحى لا يقتل امرأة ، بل إنها معا يحطهان الوحش Beast » ولكتابتها بعد نشوب الحرب مع بروسيا -Prus منرجت مسرحية « زوجة كلود » موضوعا عن الجاسوسية بموضوع يتعلق بالزنا . إن سيزارين زوجة لمخترع عظيم تحيا حياة فى غاية الانحلال والتهتك . وتقع فى حبائل جاسوس ألمانى يسمى كارتانياك وتستولى على لب

مساعد زوجها النابه « أنطونان Antonin » وفى النهاية عندما تفشل فى محاولة سرقة بعض الخطط العسكرية يطلق كلود عليها الرصاص ـ بطريقة رمزية بالبندقية الجديدة التى اخترعها أنطونان ـ ويلقى الوحش الهزيمة .

إن الأسلوب الرمزى وكذلك أسلوب « الأميرة جورج » يبين على التو مواطن القوة ومواطن الضعف لدى ديها . تعتمد قوته على تمكنه مما يسمى بالمنطق المسرحى . وبالرغم من أن التحليل قد يبين زيف العاطفة فى كثير من مشاهد غادة الكاميليا إلا أن اتساع المجال والاقتصاد فى استخدام الوسائل الفنية التى تعلمها عن سكريب جعلا منها مسرحية مفضلة لدى الجهاهير . فوق كل هذا عرف ديها كيف يستحوذ على انتباه جماهير النظارة . وفى الوقت عينه نتلمس فى هذه القوة موطن الضعف الدفين . فطالما يظل الكاتب محتفظاً بمستوى « غادة الكاميليا » يسير كل شيء على ما يرام ، ولكنه عندما يحاول التعمق يلقى به إلى التهلكة جو التصنع والتكلف الذى هو لازمة طبيعية للمسرحية ذات البناء الجيد . فتبدو فى صراحة وجلاء الأعمدة والأساليب الآلية التى اعتمدت عليها المسرحية ، وينقشع الإيحاء الوهمى بأن ما يجرى على المسرح قطعة من الحياة .

و إلى جانب أوجيه قد نعتبر ديها من أهم أعضاء هذه المجموعة المسرحية التى عزمت على تدعيم الواقعية الجديدة وإدخال المشاكل الاجتهاعية ففى المسرحية واستخدام المسرح لنشر الأفكار ، وإن لم يصل أى منهها إلى مراقى العبقرية .

ولقد استخدم عشرات من الكتاب هذا الأسلوب المسرحى الجديد وأكثروا من معالجة مشاكل الطبقة البورجوازية وبخاصة ما يتعلق بالزواج والمال . ومن بين هؤلاء نجد الكاتب فرنسوا بوانسارد Trancois Poinsard والمال . ومن بين هؤلاء نجد الكاتب فرنسوا بوانسارد للمرف والمال ١٨٥٣ ) والكاتب بمسرحية « الشرف والمال ١٨٥٣ ) والكاتب

بول آرين Paul Aréne بمسرحية «الوارث بيرو للمغلوب Malheur بمسرحيته « ويل للمغلوب Darriére بمسرحيته المسرحية ويل المغلوب Jacques Bornet بمسرحيته الله المرابي Jacques Bornet ( ۱۸۷۰ ) وجاك بورنيه Jacques Bornet بمسرحيته «المرابي L'Usurier» ( ۱۸۷۰ ) وفيكتور سيجور Victor Sejor بمسرحيته « عملة الشيطان L'Argent du diable » ومن هؤلاء الكتاب قليل يستحق التنويه الخاص . فبلزاك Argent du diable لديه بعض الامتياز ولو أنه استحوذ على الاهتمام بـ « الكوميديا الإنسانية الإنسانية المسرحياته مثل «امرأة الأب المهام المسرحياته مثل «امرأة الأب الممال ) وإن كانت الأخيرة دراسة لاذعة «مركاديه Mercadet » (۱۸۵۸ ) وإن كانت الأخيرة دراسة لاذعة المسرحية الشيقة « الثورة المالهد الرائعة وتستحق الذكر كذلك هذه دى فيلير دى ليل آدم La revolte التي كتبها في ۱۸۷۰ الكونت فيليب دى فيلير دى ليل آدم La revolte المسرحية «بيت الدمية House وهي تمهيد لابأس به لمسرحية «بيت الدمية House وهي تمهيد لابأس به لمسرحية «بيت الدمية A Doll's House وهي الحقة ستأتي فيها بعد .

\* \* \* \*

## استشعارات واقعية في إنجلترا

#### Realistis Gropings in England

وإن كان المسرح الإنجليزى لم ينتج كتابا مسرحيين من طراز ديها أو أوجيه إلا أنه فى الإمكان ونحن فى لندن ، تتبع نفس الحركات التى سادت المسرح الباريسى .

ففي سنة ١٨٤٠ ظهرت مسرحية تدعى المال Money » للورد ليتون

Lord Lytton ويقف عنوانها شاهداً على موضوعها . فهنا نجد اتفاقا مباشرا مع المسرحيات الفرنسية التى تقصت وقتذاك وفيها بعد ، مشاكل الثروة ، وحاولت فضح بعض رذائل الطبقة البورجوازية . وتتجلى هذه الروح فى المشهد الذى تليت فيه وصية المستر موردنت الغنى . لقد تجمع الأقارب وكلهم شغف وانتظار . وكان من بينهم إيفيلين بطل المسرحية الفقير ومحبوبته كلارا ولقد استولت مرارة الخيبة على أفراد الأسرة الأثرياء واحداً بعد واحد ، ثم تحل الصدمة عند قراءة المحامى للوصية :

: « وتمشيا مع ما سبق ذكره من وصايا ، أوصى بوحى إرادتى بترك كل ثروتى من أسهم وسندات ووثائق مالية وأموال فى بنك الهند إلى ألفرد إيفيلين جاعلا إياه الوارث الوحيد لما تبقى من ثروتى . متعاونا فى تنفيذ ذلك مع المذكور هنرى جرافز المحترم ( صمت ثم حركة من الجميع اللهم إلا شارب ) الآن أو فيها سبق طالب فى كلية ترينيتى بكمبرج ( اضطراب عام ) لكونه غريب الأطوار مثلى ، والشخص الوحيد من بين عائلتى الذى لم يتملقنى ولكونه ذاق مرارة الحرمان فمن الأرجح حسن استغلاله للثروة ، والآن يا الحرمان فمن المرحوم ، إنى أعتقد أنه خطاب هام .

(ينهض الجميع)

شارب

إيفيلين : (ينظر إلى كلارا) آه يا كلارا ، لو إنك أوليتيني حبك!

ولارا : ( تبتعد عنه مخاطبة الجمهور ) إن ثروته ، أكثر من فقره ؛ تفصلني عنه إلى الأبد !

لادى فرانكلين: أتمنى لك السعادة.

( يتجمع الجميع في هيئة جوقة حول إيفيلين لتهنئته ) نتمنى لك السعادة .

السيرجون : ( مخاطباً جورجينا ) اذهبى يا ابنتى ـ تشجعى ـ إنه عريس متاز ! أيها الشاب العزيز أتمنى لك السعادة ، إنك رجل عظيم الآن رجل عظيم تماما ! أتمنى لك السعادة !

إيفيلين : ( مخاطباً الجمهور ) وهي الوحيدة التي لم تتكلم !

جلوسمور: لوتجدني صالحاً لأية خدمة لك . . .

ستوت : أو أنا ، كذلك ، يا سيدى . . .

بلونت : وأنا ؟ هل أشرف على انضمامك للنوادى ؟

شارب : ستحتاج إلى رجل من رجال الأعمال . لقد قمت بتدبير كل شئون المستر موردونت .

السيرجون : (يندفع وسط الجميع ويدفعهم إلى الجانبين ) صه ! صه ! السيرجون إن المستر إيفيلين في بيته هنا ـ لقد كنت أعامله دائماً كإبن سأقوم بأى شيء يريده .

إيفيلين : أقرضني عشرة جنيهات لمربيتي العجوز!

الجميع : بكل تأكيد! بكل تأكيد!

( يضع الجميع في شكل جوقة أيديهم في جيوبهم ويخرجون أكياس نقودهم ويقدمونها بشغف وتلهف ) . ويكفى هذا الاستدلال الموجز لتبيان مكانة المسرحية « المال » فى تاريخ المسرح . وترجع جذورها دون شك إلى التراث العاطفى : فالموقف الذى اكتشف فيه إيفيلين وكلارا حقيقة مشاعرهما يشبه كثيراً من المواقف التى حدثت بين البطل والبطلة فى كثير من مسرحيات القرن الثامن عشر . وفى ذات الوقت لا نجد فى حوارها ذاك التكلف والتصنع الذى يرتبط بكل من كمبرلاند Cumbarland وكيللى Kelly بينها يقربها موضوعها بكل تأكيد من كتابات الواقعيين الجدد .

وفي هذا تقف هذه المسرحية كمثل رائع للمسرحية الإنتقالية . فليتون Lytton كاتب يميل كسكريب نفسه ، إلى تحسس الاتجاه الذي يسير إليه ذوق الجاهير فكتب مسرحية «المال» لأنه أدرك التلهف على الواقعية بقدر محدود : وكتب كذلك مسرحية استهوت الجاهير إلى حد كبير وهي ميلودراما تتعلق بحياة السادة تسمى «سيدة لايونز The Lady of Lyons» ميلودراما كما كتب مسرحية تاريخية رومانتيكية تسمى «ريشيليو أو المؤامرة ( ١٨٣٨ ) كما كتب مسرحية تاريخية رومانتيكية تسمى «ريشيليو أو المؤامرة نفسه الذي يتوق إلى الواقعية يتلهف إلى الرومانسية كذلك .

ولقد أشرنا من قبل إلى ما أسهم به بوسيكولت Boucicault وريد Tom وتيلور Taylor ، ولكن شيئاً جديداً يحل بالمسرح بظهور توم روبرتسون Robertson وما كتبه من مسرحيات . ولابد لنا من الاعتراف بأن مسرحياته لا تتضمن قيمة ذاتية جليلة الشأن : فلم يكتب مسرحية تدانى «غادة الكاميليا » أو « صهر المسيو يواريه » ومن الناحية الأخرى تبدو لكتاباته أهمية كبيرة بالنسبة للمسرح الإنجليزى . ولهذا لزم علينا استعراض ما أحدثته من ابتكارات ، إن لم يكن لقيمتها الذاتية فلأهميتها على الأقل بالنسبة للآخرين .

ويعتبر روبرتسون الذى بدأ حياته ككاتب للميلودراما الرومانتيكية ، أول إنجليزى فكر أصلا في الواقعية على المسرح كوحدة كاملة . لقد كتب غيره من قبل مشاهد مستمدة إلى حد ما من الحياة العادية ، وأدخل آخرون أشياء حقيقية أو ما يوحى بمظهر واقعى على خشبة المسرح . وبقى له أن ينظم هذه الجهود المتناثرة في وحدة كاملة . فلم يعمل على كتابة مسرحيات حاول فيها إظهار أساليب الحياة العادية فحسب ؛ بل إنه حاول إعداد مناظر ووسائل إخراج تتلائم مع هذه المسرحيات . ولقد بحث عن عمثلين على استعداد للتخلى عن الطريقة القديمة التحررية التي تتلائم مع الميلودراما والمسرحية الرومانتيكية ، كما أصر على أن تكون للأبواب مقابض حقيقية لا مجرد أشكال مرسومة .

ولقد قدم خلفه «أ. و. بينيرو A. W. Pinero » في مسرحيته «تريلوني الأبار Trelewny of the Wells » (١٨٩٩) صورة حقيقية رائعة لنضال روبرتسون وكفاحه ، ولن نجد خيراً من هذا تبيانا لما عزم روبرتسون على إنجازه أو سعى إلى إبعاده من المسرح . وإذا ما قرأنا هذه الملهاة كتعليق على إنجازه أو سعى إلى إبعاده من المسرح . وإذا ما قرأنا هذه الملهاة كتعليق على أعهال روبرتسون سيكون لدينا فكرة واضحة عن كتاباته . وبعد كتابته لمسرحية « دافيد جاريك David Garick » ( ١٨٦٤ ) التي تعد بمثابة مسرحية انتقالية ، دبج يراعه مسرحية « المجتمع Society » ( ١٨٦٥ ) وهي مسرحية كان لها أثر مباشر على جماهير النظارة في العصر الفيكتوري ، وأتبعها بسلسلة من المسرحيات المهاثلة ـ «ما يخصنا «ما (١٨٦٥ ) وتبين وألنبوذ على المنبوذ » صفاته ككاتب على خير وجه ، كها تقف عنوانا صادقا لكتاباته . ونشم هنا نسهات العاطفية والرومانسية بكل تأكيد . فالنبيل «جورج دالروي Hon. George D'Alroy » « واستر اكليس -Esther Ec

cles المرحية ما يكونان إلى بطل وبطلة في مسرحية ميلودرامية . وخلاف هذا فإن بالمسرحية نفحة تفتقر إليها الميلودراما . إن " إستر " في خطر ، لا من شرير أسود الشاربين : إن الخطر على حياتها يكمن في تمسك أسرة دالروى بالمظاهر الأرستقراطية . وإذا أخذنا هذا بعين الاعتبار ندرك انتقال روبرتسون في " المنبوذ " إلى عالم فكرى وعاطفي يختلف تماما عها نجده في الميلودراما . ورغها عن استخدامه بعض الأساليب الميلودرامية إلا أن طريقة استغلالها تختلف كثيراً عها كانت عليه الحال قبل ذلك بزمن قليل . إن عنوان المسرحية شاهد ناطق بهدفها : فبجانب الشخوص والحبكة المسرحية يوجد موضوع يتعلق " بالمنبوذ " إن روبرتسون ، بطريقته الخاصة ، يقوم في لندن بالدور الذي كان أوجيه وديها الإبن يؤديانه في باريس .

وهناك ملاحظة أخرى يجدر التنويه بها بشأن أهميته للمسرح الحديث . لقد ساعد بطريقة فعالة \_ وإن لم يقتصر المجال في هذا عليه وحده \_ في تطوير المخرج المسرحى الحديث . وعندما اتسع مجال المسرحية خلال القرن التاسع عشر ، وعندما أخذت المسارح تتمتع بإمكانيات عملية لا قبل لها في الماضى ، نشأت الحاجة لتعيين موظفين يعهد إليهم تنسيق التأثيرات المسرحية ، ولقد ظهرت الحاجة إلى هذا عند إخراج « تشارلزكين Charles المسرحية ، ولقد ظهرت الحاجة إلى هذا عند إخراج « تشارلزكين Kean المسرحيات شكسبير التاريخية ، كما بدت لديون بوسيكولت عند إخراج مسرحياته ذات الأسلوب الميلودرامي الجديد ، ووجدها « جلبرت إخراج مسرحياته ذات الأسلوب الميلودرامي الجديد ، ووجدها « جلبرت وهذا لا يعني بالطبع إنه وصل إلى ما وصل إليه الممثلون الألمان الذين كانوا وهذا لا يعني بالطبع إنه وصل إلى ما وصل إليه الممثلون الألمان الذين كانوا لعملون تحت إشراف المخرج الدوق « ساكس ميننجن - Meiningen » والذين أحدثت أساليبهم أعمق الأثر على المشتغلين بالمسرح

المعاصر ، ولكن محاولاته على أى حال سارت فى نفس الاتجاه الذى سلكوه ولقد أظهرت هذه الفرقة التمثيلية أثناء جولاتها فى العقدين السابع والثامن الشكل النهائى الذى كان المسرح يتلمس الطريق إليه فى السنوات السابقة مباشرة . لقد أصبح «المخرج Director » هو كل شىء وبذل كل مجهود للإحتفاظ بوحدة التأثير المسرحى سواء فى عرض مسرحيات شكسبير أو فى إخراج المسرحية الواقعية الجديدة .

\* \* \* \*

# واقعية هبل Hebbel وطبيعية زولا

The Realism of Hebbel and The Naturalism of Zola

وكان لألمانيا شيء آخر تقدمه للواقعية في المسرح . كانت بروسيا في تلك الفترة التي كانت فيها عائلة هوهنزلر تسيطر على الحكم تحاول خلق وحدة متهاسكة من مجموعة ضخمة من الإمارات والدوقيات وبسرعة مذهلة اتسعت رقعة الرايخ لدرجة مرعبة فتخطى حدوده وحطم كبرياء فرنسا وعصف بقوتها : ومن المحتمل أن معظم الجهود في تلك السنين كانت تكرس إلى تدعيم القوة المادية وإلى توطيد أركان فلسفة صوفية النزعة ، يمكن أن تستخدم بمثابة دين قومى ، ولعب المسرح دوره كذلك في تطوير الحركة القومية .

ويتمثل أعظم وأصدق نبت لها في « أوبرا فاجنر -Wagenerian ope ».

وفى الوقت نفسه لم تستطع الحماسة القومية أن تخفى تماما معالم التطور فى الفكر الاجتماعى الذى كان يسير جنبا إلى جنب مع هذه الحركة القومية ، ولقد وجد المسرح فى شخصية « فريدريك هبل Friedrick Hebbel »

مؤلفًا من طراز غير عادي سواء في نظرته للحباة أو في عمق الأهداف التي يرمى إليها . ولكونه شخصا معذب النفس دفعته طبيعته وظروفه إلى الانطوائية ؟ تمكن من إنجاز شيء أعمق بكثير مما وصل إليه أوجيه أو ديما الإبن . ففي أولى مسرحياته « جوديث Judith » ( ١٨٤١ ) عرض للقوي الكامنة لا للمظاهر الفعلية لذوى السلطة . وإن كانت هذه المسرحية ذات الكيان المتكلف المضطرب وذات الأساليب الرنانة قد صادفت استحسانا كبيرا من مواطنيه إلا أننا لا نعدها إلا عملا لم ينضج بعد . ويكشف إنتاجه الثاني مقدرته على أكمل وجه . فمسرحيته « ماريا المجدلية » رغم عنوانها ، مأساة لا تدور حول موضوع مستمد من الإنجيل . وتدور حوادث المسرحية في منزل نجار بسيط يدعى أنطوني وهو رجل قوى صلب طيب السريرة . ولأنطوني هذا ابنة تسمى « كلارا Clara » وابن يسمى « كارل Karl » . ويتتبع هيبل بأسلوب واقعى قاتم مصائرهم حتى تدفع الإبنة إلى إلقاء نفسها في بئر . وتبين خاتمة المسرحية الروح السائدة فيها على خير وجه . يدخل حبيب كلارا وهو يعمل سكرتيرا ما ، وكان قد جرح منذ لحظات بعد مبارزته للشخص الذي هتك عرض محبوبته : يندفع كارل خارج المنزل عندما نمي إليه ما أشيع بانتحار امرأة :

كارل : ( يعود ) لقد ماتت كلارا . لقد هشمت حافة البئر رأسها ، عندما . . . أبى إنها لم تسقط به ، إنها ألقت بنفسها فيه . لقد شاهدتها فتاة .

أنطونى : دعها تفكر جيدا قبل أن تتكلم . إن الظلام القاتم لا يساعدها على رؤية هذا بكل تأكيد .

السكرتير: أتشك في هذا ؟ إنك تود ذلك ، ولكن هذا ليس في مقدورك .

فكر فيها قلته لها فحسب . إنك دفعتها إلى طريق الموت ، وأنا الذى يلقى على باللوم لأنها لم تعود . عندما ارتبت فى أمر مصيبتها فكرت فى الألسنة التى سوف تلوكها ولم تفكر فى تفاهة أصحابها . لقد قلت لها كلاما دفعها إلى اليأس وأنا ، بدلا من أضمها بين ذراعى عندما كشفت لى عن سرها فى فزع لا نظير له ، فكرت فى الوغد الذى سوف يسخر منى ، وأنا أعتمد على شخص أسوأ منى ، إنى أدفع ثمن هذا بحياتى . « وأنت كذلك رغم ما تبدى من صلابة العود ستقول يوماً ما « « ابنتى ليتك لم توفرى على أسف المتزمتين وسخطهم : إن ما يجز فى نفسى أكثر هو عدم وجودك معى لتجلسى بجوار فراش موتى نفسى أكثر هو عدم وجودك معى لتجلسى بجوار فراش موتى وتمسحين من على جبينى العرق الذى يتصبب من سكرات الألم» .

أنطوني : إنها لم توفر على أي شيء . . لقد رأوها .

السكرتير : لقد فعلت ما تستطيع . لم تكن جديرة بنجاحها .

أنطوني : أو لم تكن هي ، على ما أظن .

كارلو: إنهم آتون بها هنا .

أنطونى : ( لا يزال يقف دون أثر يبدو عليه ، يصيح مجيبا كارل ) خذوها إلى الغرفة الخلفية حيث ترقد أمها .

السكرتير : لابد أن أذهب لأقابلها ( يحاول النهوض فيقع ) أوه كارل !

أنطوني : إنني لم أعد أدرك هذا العالم . (يقف مفكرا)

وتتجلى هنا كل عناصر « المسرحية الطبيعية Naturalistic » التي أتت بعد ذلك ، إذ نرى الجو القاتم الذى يسود حياة فقراء الطبقة المتوسطة ، وجو الإثارة المفتعلة والاتجاه إلى الوعظ الأخلاقي ، والصراع بين الإنسان والمجتمع .

وإلى حد ما تعتبر هذه المسرحية ذات طابع فريد بين أعمال هيبل لأن كل مسرحياته الأخرى تدور حول موضوعات تاريخية أو أسطورية ، ولكنه في مزجه الجو المعاصر بجو الأساطير أثبت تشابها بإبسن وسترندبوج فى آخر مراحل تطورهما الفني وأثبت تشابها لهم كذلك في محاولته الوصول إلى فلسفة تحدد علاقة المسرح بالحياة الاجتماعية . ففي أرائه النقدية رغم أسلوبها الألماني الغريب التعقيد ، طور فكرة عن نوع جديد من المأساة لا تتعلق بالفرد الذي يصارع قوى خارجية أو داخلية ، بل بالمجتمع . ورغم استفاضته في شرح فكرته هذه فمن الجلى أنها من أساسها فكرة تتسم بالتشاؤم والرغبة في الإملاء وفرض السلطة . فمثلا في مسرحيته « آجنس برناور Agnes Bernauer » يبين هيبل بطله « ألبرخت Albrecht » الذي كان أميراً في بافاريا في القرن الخامس عشر وقد ضحى بحبه من ابنة الحلاق التي كانت تلقب باسم « ملاك أوجسبرج » في سبيل الدولة التي قدر له أن يحكمها . إن أهم شيء في نظر هيبل هو المجتمع البشري ، وتنشأ المأساة عندما يحاول رجل أو امرأة وضع إرادته أو إرادتها في موقف متعارض مع المجتمع . إلا أن أفكار الفرد نفسه \_ بها في هذا من تناقض ظاهر \_ قد يتضمنها المجتمع فيها بعد . فمسرحية آجنس برناور كما يقول المؤلف : «تبين العلاقة بين الفرد والمجتمع فحسب ، وتوضح طبقاً لهذا في شخصيتين ، أحدهما تمثل الطبقة العليا والأخرى تمثل الطبقة الدنيا ، والحقيقة أن الفرد مهما علت منزلته ومهما بلغ من نبل وعدالة يجب أن يخضع للجتمع في كل

الظروف . لأن الإنسانية برمتها تتمثل فى المجتمع وفى الدولة التى هى تعبير شكلى لازم له ، بينها لا يمثل الفرد إلا مرحلة واحدة من مراحل الإنسانية . وقد نجد مادة للتهكم فى ترديد ما قاله هذا المؤلف أيضا من أن «المأساة جميعها تعتمد على التدمير ولا تبرهن شيئاً إلا تفاهة الوجود » .

وتتميز مسرحيات هيبل التاريخية بتعبيرها عن هذه الفلسفة وبتطويرها لنظرية الدوافع الحديثة التي نجدها في المسرحيات . وإذ نزعنا الملابس البراقة التي يضفيها التاريخ على الشخوص ، تبدو كشخصيات معاصرة للمؤلف . ففي مسرحية « جوديث» يحلل المؤلف نفسية البطلة ، وفي مسرحية « جينوفيفا Genoveva » ( ١٨٤٣ ) يبحث هيبل مصير امرأة اتهمت بالخيانة زورا وبهتانا ، وفي «هرود وماريان Herod und Marianne » (١٨٥٠) يتقصى هيبل مشاعر دينية . وبعد ذلك أتت مسرحية " جيجز وخاتمه Seiges und Sein Ring » ( ۱۸۵۵ ) حيث ينقل المؤلف جوا إغريقياً إلى ألمانيا . أما قصة « كندول ملك ليديا Kandaules » الذي جعل «رودوب Rhodope » زوجته الملكة تظهر عارية من ملابسها وما ترتب على هذا من انتقام لكبريائها المجروح ، فإنها تزخر إلى حد السخف بها قد بعد اهتهاما بالنواحي الفلسفية . وآخر برهان لارتباط هيبل الوثيق بعصره مقدرته على النفاذ في حجب المستقبل ، يمكن أن نجدها في المسرحية ذات الأجزاء الثلاثة التي تسمى « نيبلنجن Die Nubelungen » ( ١٨٦٢ ) التي قصد منها صراحة تقريب هذه الملحمة القومية العظيمة إلى إفهام الجماهير " - وهي عمل رومانتيكي ضخم يصل في بهائه وطموحه ما بلغه فاجنر في مسرحيته التي تدور حول الموضوع نفسه . وفي شمولها لفصل تمهيدي يسمى « جفريد ذو القرنين Der Gehorne Sigfried » ومسرحيتين كاملتين « موت جفريد

Seigfrids Tod » وانتقام « كرملهد Kriemhields Rache » تمثل إنتاجا ضخما مملا يستغرق عرضه يومين كاملين .

ويعوز هيبل الإحساس بأهمية الشكل المسرحى وتميل لغته \_ مثله في هذا مثل كليست وكتاب آخرين \_ إلى التغالى في التعقيد . فهو فيض مضطرب يبرق أحياناً بومضات باهتة من الروعة الجبارة ، وهو يشبه فاجنر في أن روحه تتأصل في جذور الطبقة المتوسطة وفي الوقت نفسه لا يدانيه أي كاتب من كتاب عصره . قد تمقت فلسفته ، وتأسف لغموض أسلوبه وبلاغته ، ولا تكترث ببعض مواقفه المفجعة المثيرة ، إلا أنه لا يسعنا إلا الاعتراف بعبقريته .

وخلال تلك السنوات ذاتها كان هناك مؤلف ألماني قريب الشبه بهيبل كاول جهده تطوير أسلوب جديد للتعبير عن المأساة الحديثة . ويشترك «أوتو لدفج Otto Ludwig» مع هيبل في اتجاهه نحو عرض نظرياته وآرائه، وفي ارتباطه بكليست وزمرة « العاصفة والزحف » كها شعر أيضا بمصير الفنان في العصر الحديث بعد أن حرم عليه التعبير الحق المنطلق ، وبعد أن أجبر على استخدام العقل في مجال الخيال . وهو أيضا نفس قد حطمها ازدواج ذات شخصيتها . ويوزع لدفيج ميوله بمقدار يكاد يكون متساويا بين ما هو رومانتيكي وما هو واقعي مادي ؛ وفي مناقشته النقدية للنوع بين ما هو رومانتيكي وما هو واقعي هكذا يقول في زهو ، « أن تعني بثهانية الواقعية . « إنه شيء ليس بالبسيط » هكذا يقول في زهو ، « أن تعني بثهانية شخوص في الوقت نفسه » إن هذا التصريح صائب ولاشك ، ولكن الحقيقة بطبيعة الحال هي أن الكاتب المسرحي العظيم حقاً لا يلاحظ شخوصه : إنه الإله الذي خلقهم وفيهم يتجلي كيانه بطريقة صوفية . إن الكتاب الواقعيين في تركيزهم على النواحي الفلسفية جنحوا على الدوام إلى القضاء على في تركيزهم على النواحي الفلسفية جنحوا على الدوام إلى القضاء على في تركيزهم على النواحي الفلسفية جنحوا على الدوام إلى القضاء على

قدسيتهم و إلى أن يكونوا متفرجين على الحوادث التى يتناولونها بالوصف ـ أو أنهم سعوا ، سعى بيرون ، إلى أن يجعلوا من شخوصهم صورا يمثل كل منها جانباً من جوانب ذاتهم .

ولقد أسهم لدوفيج عمليا في المسرح بكتابته مسرحية « أمراء اليهود القدماء Dre Makkalalaer - The Maccabees » ( ١٨٥٤ ) و (١٨٥٤ ) و «الحطاب Der Erlforster - The Forester » ( ١٨٥٠ ) وإن كانت الأخيرة فقط تعد ذات أهمية حقيقية . إن هذه القصة القاتمة تدور حول الجريمة والعاطفة إذ نجد حطاباً ورث حرفته هذه عن أجداده واحتشدت في ذهنه آراء مبالغ فيها عن حقوقه . ونجده يتنازع مع سيده العصبي المزاج نزاعا يفضي إلى الموت . هذه القصة وما فيها من طريقة فنية يعترف المؤلف بصراحة أنه اقتبسها من تحليله للناذج المسرحية الشكسبيرية ، تقدم نموذجا واضحا آخر يستنير به الكتاب الواقعيون في المستقبل .

إن هذا العمل الفنى ، إذا أضفنا إليه مسرحية هيبل « ماريا المجدلية » ليبين الصفات التى كان الواقعيون الجدد يريدونها عوضا عن التكلف والتصنع الذى يسود طراز سكريب الفنى . ولم يقدر لأيها دون شك إلا بعض النجاح ، وإن أشارا بطريقة لا تخطىء إلى الطريق الذى سينتهجه إبسن فيا بعد .

وإن كان إنتاج أميل زولا المسرحى يسير بنا إلى العقدالسابع من هذا القرن إلا أنه من الأفضل بحث أهدافه الطبيعية جنبا إلى جنب مع الجهود الألمانية السالفة الذكر . إن زولا في حد ذاته لا يعد كاتبا مسرحيا خطير الشأن ، ولكن تتجلى أهميته الكبرى في فلسفة الجهال Aesthetic التي حاول أن يدعمها في المسرح . ولقد سعى أساسا إلى أقصى درجات الموضوعية كها

تتبين بصورة صادقة في المجالات القائمة للحياة البشرية فحسب. ولقدبلغ أكبر شهرة فى مجال القصص النثرى بالطبع وإن كان إسهامه فى المسرح لا يكاد يقل عن ذلك أهمية . ولقد كانت مسرحية « تريز راكان -Therése Ra quin » ( ١٨٧٣ ) بداية لأسلوب يختلف اختلافا كليا عن أي شيء عالجه أوجيه وديها الإبن وزمرتهم من الكتاب . فحبكة المسرحية عادية لا تستوجب عناية خاصة ، وتدور حول امرأة تسمى تريز وعشيقها لوران Laurent اللذان يقر رأيهما على قتل زوج تريز وينفذان جريمتهما بالفعل . ثم يدفعهما وخز الضمير في النهاية إلى الانتحار . إن طريقة عرض هذه القصة المقبضة هي التي تضفي عليها أهمية خاصة . ما يرمي إليه زولا هو نوع من المسرحية ينطبق انطباقا تاما على الواقعية دون تحوير الحقائق لإثبات قضية من القضايا Athesis فحيث حاول أوجيه أن يكون واقعياً Realistic سعى زولا إلى أن يكون طبيعياً Naturalistic ومسرحية «الأفكار ,Naturalistic piéce a thése توحى بطريقة ضمنية بأن يصمم المؤلف حبكة المسرحية بطريقة تمكنه من إثبات آرائه ومثل هذا المؤلف قد يعرض مناظر تتفق مع الوقائع في كل شيء ، وقذ يستخدم حواراً يعبر تعبيرا صادقا عن أسلوب الحديث المعاصر ، ولكن هدفه الأساسي يتضمن تنظيمه لمادته بطريقة تتمشى مع الفكرة التي رسمها لنفسه من قبل . أما زولا فقد أراد موضوعية كاملة وتصوير الواقع بدقة تكاد تصل إلى حد التصوير الفوتوغرافي . إنه ينظر لشخوصه كقضايا واجب دراستها ، ويريد أن تطبق المسرحية أساليب العلم في دراسة الناس دراسة موضوعية . لقد هاجم المسرح الرومانتيكي القديم وإن كان في الوقت نفسه لا يريد إحياء المسرح الكلاسيكي . « يجب ألا يكون هناك مدرسة فنية ما بعد هذا » صاح زولا قائلا ، « يجب ألا يكون هناك أشكالا أو نهاذج بعد الآن : هنا الحياة ذاتها فحسب ، هي ميدان

شاسع لمن يريد أن يدرس ويبتدع » لقد رفض زولا قبول الشكل المسرحى الذى تمثله المسرحية ذات البناء الجيد فقال « لقد ظهرت بوادر الطبيعية -Nat uralism على المسرح . إن المسرحية ستهلك إذا لم تتخذ الطابع الواقعى الحديث . . » وفى كتابته لمسرحية « تريز راكان » حاول عرض شخوصه فى بيئاتها الاجتماعية لكى يجعلها « لا تؤدى أدوارها بل تعيش أمام جمهور النظارة » .

### واقعية استروفسكي Ostrovski وترجينيف Turgenev

لقد أحدث كل من هيبل وزولا ، كل بطريقته الخاصة ، أثرا واسع النطاق على المسرحية في أوروبا الغربية . وهناك قوة ثالثة كانت في نفس الوقت وقدر لها أن تظل مجهولة الأمر إلا في موطنها الأصلى . فواقعية هيبل ألمانية الصبغة وزولا فرنسية الطابع : وفي أثناء ذلك كانت هناك خطوات تقدمية أخرى تسير نحو خلق الأسلوب الذي بلغ قمته عند تشيكوف Chekkov . وكان في روسيا كتاب تأثروا بالتطورات المسرحية خارج بلادهم وسعوا إلى كتابة مسرحيات تتفق مع النهاذج التي شاعت في باريس ولندن. ومن هؤلاء ألكسي فيوفيلا كتوفتش بيزمسكي Alexei Feofilaktovich Pisemski مؤلف المسرحية القوية التي نجد فيها تشابها من كتابات تولستوي ، ألا وهي « المصبر المرير Bitter Destiny » ( ١٨٥٩ ) وهي تدور حول فلاح قتل الطفل الذي أنجبته زوجته سفاحا من أحد الملاك الفاسقين . وأهم من هذا وأجل التطور التدريجي للأساليب الخاصة التي أشار إليها جوجول Gogol وجريبودوف Griboedov في شيء من التلميح. وتبرز في هذا الميدان الأهمية القصوى لرجلين مارسا الكتابة في منتصف هذا القرن . لا يعرف الكثير عن إنتاج إسكندر نوكولافيتش أستروفسكي

كان يعد بلاشك من أهم كتاب عصره : فلولا أستروفسكى لما ظهر تشيكوف ككاتب مسرحى ، وأول شيء يستوجب الإهتهام هو أنه أول مؤلف تشيكوف ككاتب مسرحى ، وأول شيء يستوجب الإهتهام هو أنه أول مؤلف روسى احترف الكتابة المسرحية كمهنة كرس لها حياته . لقد دخل جوجول وجريبدوف نطاق المسرح للهو والتسلية ، بينها كرس أستروفسكى كل حياته للتأليف المسرحى . ويرمز أستروفسكى في حد ذاته إلى بلوغ المسرح الروسى سن الرشد . وقد يضفى عليه هذا أهمية تاريخية فقط بطبيعة الحال ، ولكن كتاباته وما لها من صفات تتضمن أهمية في حد ذاتها . ولشعوره السلاف القوى أخذ وطور الأسلوب الواقعى الروسى الأصيل الذي أهتم به أسلافه من قبل فبدلا من تركيز الإهتهام على الحبكة المسرحية ، سار على نهجهم في تصوير الحياة المعاصرة في أسلوب وإن كان ساخرا إلا أنه ينم عن إدراكه وتفهمه التام للحياة حوله . والصفة الفريدة التي تميز هذه المدرسة الفنية دون غيرها ارتباطها الغريب بها تبدعه من كتابات ، ارتباط الشاعر وقصائده .

ومن ناحية ما قد نندفع إلى اعتبار مسرحيات أوستروفسكى من ذلك الطراز الذى يعرض «قطعة من الحياة slice - of - life» وقد يبرر هذا الرأى افتقارها للكيان المسرحى المحدد المعالم ، واتجاهها لتفصيل عرض مشاهد ليست وثيقة الإرتباط بعضها ببعض على عرض موضوع من الموضوعات في طريقة منطقية . وقد نجد مالا يقل عن ثلاث من مسرحياته وصفت على أنها «مشاهد» أو «نهاذج » للحياة في موسكو أو في الريف بدلا من تسميتها بالملهاة أو المأساة ـ كها نرى في « حلم في عطلة قبل العشاء Vospitannitsa » و « القاصر - Dream - Befor Dinner

The Ward ( ۱۸۵۹ ) و « بعد العشاء يأتي الحساب -After the Din ) . ( ۱۸۷۱ ) .

إذا تدبرنا هذه المسرحيات قد نندفع إلى افتراض وجود طبيعية زولا فيها ولكن هذا الرأى بعيد عن الصواب على أي حال . إن التفكك في الكيان المسرحي مجرد شيء سطحي ، وإذا أمعنا الفحص تبينت لنا كما هي الحال في بناء مسرحيات تشيكوف المسرحي ، العناية التي أولاها الكاتب في تصميمها . وتبدو هذه العناية وهذه الدقة في التصميم كذلك في الجو النفسي mood الذي يسرى في المسرحية والذي يبدو خلوا من التحديد ، الشيء الذي كثيراً ما حير ألباب النقاد الغربيين عند تصديهم للمسرح الروسى . فكثيراً لا ندرى هل نبكى أم نضحك ؟ هل نمدح أو نقدح : والشخصية التي نشعر بأنها مقيتة قد تتخذ على حين غرة فضائل تثبر الإعجاب ، فالتجار الذين كثيراً ما ألهبهم أستروفسكي بسوطه لما فيهم من غلظة وفظاظة يقدمهم في بعض المشاهد كأبطال. وتفسير هذا بالطبع يعود إلى أن المؤلف كزمرته من الكتاب يكتب تحت تأثير مزاج من النوع الغريب: فهو تهكمي دون شك إلا أنه في قرارة قلبه يشعر بكل عطف على من يتهكم عليهم . هذا مجال المسرحية التي تسمى « بايتوفيا كوميديا -Bytovaia Ko media » وهو تعبير يتعذر ترجمته ويعني مسرحية تصور سبيلاً من سبل الحياة ـ وهي تعبير مسرحي للحركة الأدبية الروسية التي تسمى « بت Byt ».

وإذا استثنينا مسرحية " عذراء الثلج - Snow Maid - Sneguroch ) « ka » ( ۱۸۷۳ ) ومسرحياته التاريخية الضئيلة الشأن ، فإن جميع مسرحيات الوستروفسكي تتسم بالواقعية ، وباستثناء « الرعد العاصف Sin and » ( ۱۸۲۰ ) و « الخطيئة والأسي يعم الجميع The Ward » ( ۱۸۲۳ ) و « القاصرة Sorrow are Common to All

فإنها جميعا من نوع الملهاة بمعنى إنتهائها بالسعادة وأن شابت هذه السعادة بعض المرارة . وبالرغم من أننا استبعدنا « الرعد القاصف » التى تعد أفضل كتاباته من الملهاة ، فإن عبقرية أستروفسكى لم تتلائم تلائها تاما مع الموضوعات التراجيدية الحقة . فمسرحية « خطيئة وأسى » التى تدور حول قصة تاجر بقالة يدعى كرازموف تزوج من تاتيانا دالينوفنا التى ألقت شباك غرامها على شاب من كبار الملاك ، \_ هذه المسرحية تفتقر إلى الهدف المحدد المعالم تحديدا كبيرا ، كما أن طعن الزوج لزوجته لا يسير بطريقة حتمية مع منطق الحوادث. ورغها عن تفوق مسرحية « الرعد العاصف » بكثير على المسرحية السابقة إلا أنها لا تشفى غليلنا .

ويستخدم فيها حبكة مسرحية عمائلة فنرى كاتيا Katia الزوجة الشابة التى أهمل زوجها شأنها فاستسلمت لحب شاب بهى الطلعة وانتحرت فى النهاية عندما تركها هذا الحبيب بعد أن استبد بها الخوف من انتقام زوجها ، ورغم أن مسرحية « القاصرة » لا تنتهى بالموت فإن الجو لا يقل كآبة ، وتنتهى المسرحية بكلمات خادمة كانت تلاحظ تطور الحوادث جميعها - « إن ما يضحك القط يجلب الأسى للفأر » . والقاصرة هنا ناديا Nadia . ولقد صممت فى الأصل كل الحوادث التى تؤدى إلى خطوبتها لرجل تمقته فى أسلوب يكشف عن الشر الذى ترتكبه الأرملة الثرية الليدى أولانبكوف أسلوب يكشف عن الشر الذى ترتكبه الأرملة الثرية الليدى أولانبكوف

وقد تعد مسرحية « العروس الفقيرة -The Poor Bride - Bespriden ، وتتسم nitsa ) مرحلة انتقالية بين هذه المسرحيات الكوميدية . وتتسم الحبكة المسرحية بروح المأساة إلى حد ما في أنها تدور حول فتاة فقيرة لا تملك مهراً Dowery تتزوج رغها عنها رجلا لا تحبه ، إلا أن اللذة التي تجدها في التضحية بنفسها والطريقة الحية التي يعالج فيها المؤلف الإعداد لحفلة

العرس يكسب المسرحية جوا يختلف عما نجده في مسرحية « خطيئة وأسى » ونجد في مسرحية « لا جريمة في الفقر Bednest ne porok - Poverty is ونجد في مسرحية « لا جريمة في الفقر no Crime » ( ١٨٥٤ ) عملا انتقاليا كذلك ، وتتميز بشخصية ليوبيم كاربش تورتسوف Liubim Karpich Tortsov وهو أفاق سكير رغم ظرفه، وهو يكشف عن تفاهة وحقارة أسرة أخيه التاجر ، وتتمثل فيه العناية الإلهية في جمعه شمل ليوبوف Luibov بالكاتب الفقير الأمين ميتيا . Mitia

وهذا اللون من الشخوص المسرحية مفضل لدى المسرح الروسى لأنه إلى حد كبير يمكن المؤلف من المقارنة بينه وبين الطبقة المتوسطة وما فيها من بلادة وتزمت .

ولا تختلف شخصية نستشاثيفتسف Naschathivtsev التى نجدها في مسرحية « الغابة Les - The Forest » ( ۱۸۷۱ ) عن شخصية الأفاق المذكور فهو ممثل وإن لم يصل إلى النجاح المنشود إلا أنه يفضل حياته عن حياة أقربائه من الطبقة البورجوازية . وعلى أى حال إن شخصية الأفاق هذه لم تعرض على الدوام في صورة تبعث السرور كها نجد في شخصية لوبيوم تورتسوف . ومن أنجح المسرحيات الكوميدية لأوستروفسكي ملهاته الأولى ذاتها التى تسمى Svoi Luidi Sochtemsia وهو عنوان تكاد تتعسر ترجمته ، فإذا ترجمناه على أنه «مشكلة عائلة ـ سنقوم بحلها بأنفسنا » كانت ترجمة حرفية تفقد العنوان دلالته التعبيرية ، وقد يعتبر هذا العنوان « الطيور ترجمة حرفية تفقد العنوان دلالته التعبيرية ، وقد يعتبر هذا العنوان « الطيور المسرحية . وفي الحقيقة تشبه هذه المسرحية مسرحية « الثعلب عن موضوع لبن جونسون لو أنها اتخذت من الطبقة المتوسطة الروسية ميدانا لها . لكي يحصل على الثراء دبر التاجر بولشوف Bolshov مع معاميه الخاص

رسبولوشنسكي Rispoloshendki هو شخص لاضمير له ، أن يدعي الإفلاس: وقرر التظاهر بترك جانب من ثروته لكاتبه بود خاليوزين -Podk traliuzin الذي تفاني في خدمته . ولكن بودخاليوزين ينتهز الفرصة في الحال ويستولى على الثروة التي تركت له ويجد في أوليمبيادا Olimpiada ابنة بولشوف شريكة له . ويتزوج الاثنان دون مبالاة ببولشوف التعس الذي لقى حتفه بظلفه جزاء لأساليبه المعوجة . ويتمثل أسلوب المسرحية في الافتتاحية الطويلة التي تخاطب فيها أوليمبيادا نفسها وهي تستعرض في ذاكرتها رقصات الموسم ، وفي كلمات بودخاليوزين في ختام المسرحية . لقد كان هذا الأخير منهمكا في آخر خدعة يعذب بها المحامي الذي لا يعرف للأمانة والشرف سبيلا . ويخرج هذا المحامي غاضباً وهو يتمتم باللعنات ويتهم معذبه بشتى الجرائم . وعندئذ يتجه البطل إلى الجمهور قائلا : « لا تصدقوه» هكذا يقول بودخاليوزين « إنني أعنى هذا الرجل الذي يتحدث ، أيها السادة \_ إن كل كلامه كذب ومتان . إنه يلفق . قد بكون رأى هذا في حلم من أحلامه . إنني وزوجتي ، أيها السادة ، سنفتح محلا صغيراً للبقالة . شرفوني برعايتكم . إذا أرسلتم ابنكم الصغير لشراء تفاحة فكونوا على يقين إننا لن نقدم له تفاحة معطوبة ».

وهنا ينتصر الشرير الأفاق ، وإن وجدناه في مسرحية أخرى مماثلة « لكل حكيم ما يكفيه من الغباء - Na vsiakovo mudstsa devolno prostoti وخد - The Di أو « مذكرات وغد - Enough Silliness in Every Wise Man » ( ١٨٦٨ ) قد غلبته على أمره قوى أكثر أصالة من لدنه .

ومقارنتنا للمسرحيتين تبين لنا مدى صعوبة إخضاع أستروفسكي لأي

قانون أخلاقى معين: فهو يختلف عن الكتاب المسرحيين الفرنسيين الذين ينتمون إلى المدرسة التى تدعو للمبادىء الخلقية، في أنك لا تستطيع أن تمسك بأهدابه، مثله في هذا مثل الحياة نفسها.

وتمثل الملاهى السالفة الذكر إنتاج أستروفسكى أصدق تمثيل ، وقد تكون أفضل كتاباته . وفي المسرحيات الأخرى نجده يتتبع نفس الأسلوب في عرضه صوراً من الحياة الروسية ، صورا تصطبغ بالواقعية أحيانا ، ويسودها لون باهت من الكاريكاتير caricature أحيانا أخرى . فمسرحيته « وظيفة مربحة Dohhodnoe mesto - A Lucrative Job مربحة والما الموظفين المدنيين ، ومسرحية « المال الحرام - Rabid Money عن عيوب الموظفين المدنيين ، ومسرحية « المال الحرام - Beshenie dengi گثير من كتاب هذا العصر . ففي مسرحية إثر أخرى حاول أستروفسكي كثير من كتاب هذا العصر . ففي مسرحية إثر أخرى حاول أستروفسكي عرض جانب جديد من جوانب الحياة في موسكو ، وفي جميع مسرحياته عرض جانب جديد من جوانب الحياة في موسكو ، وفي جميع مسرحياته كشف عن براعته في التصوير \_ إنه مؤلف كاد أن يصل إلى مقدرة تشيكوف في إكساب الفرديات صفة العموميات ، وإن كان كمؤلف مسرحي لم ينل ما يستحقه من تقدير خارج حدود بلاده .

ويزامله كاتب أسهم بطريقة ملموسة فى تطور المسرحية الروسية و إن تجلى أعظم إنتاجه فى القصص النثرى . فبينا ركز أستروفسكى جل همه فى عرض الشخوص التى تمثل الحياة فى مختلف الطبقات الاجتماعية ، تعمق إيفان سرجيفتش ترجينيف Ivan Sergevich Turgenev فى معالجة خلجات القلب البشرى وخفقاته . حقا إنه فى مسرحية « سيدة من الأقاليم -Pro القلب البشرى وخفقاته . حقا إنه فى مسرحية « سيدة من الأقاليم للوب القلب البشرى وخفقاته . حقا إنه فى مسرحية » الملوب تخلاب نفس ألمادة التى استغلها أستروفسكى فى قصص مسرحياته ، إلا أن الرجينيف عالج مادته بطريقة تختلف عنه . فهنا نرى داريا إيفانوفنا Daria

Ivanovana زوجة موظف فى الأقاليم وهى شخصية تنبض بالحياة . ونعلم بأنها كبطلة أستروفسكى فى مسرحيته « القاصرة » كانت فى رعاية امرأة ثرية تخلصت منها بأن زوجتها فى سن مبكرة إلى ستوينديف Stupendev وهو شخص مكافح يتصف ببعض الغباء . وتحلم فى بيتها الصغير بمتع الحياة فى المنزل الكبير الذى قضت فيه طفولتها ، عندما ينمى إليها أن ابن الحامية فى المنزل الكبير الذى قضت فيه طفولتها ، عندما ينمى إليها أن ابن الحامية ما واسمه الكونت ليوبين اللها وبينة أخذت تلقى عليه شباكها بلهف . مغازلات يوما ما ـ قد قدم إلى المدينة أخذت تلقى عليه شباكها بلهف . وتتجلى عبقرية ترجينيف فى الطريقة الكوميدية التى تتركنا فى حيرة من أمر داريا . هل أثيرت عواطفها حقاً أو أن مغازلاتها البارعة ما هى إلا من سبيل المزاح ؟ فرغبتها فى أن يجد الكونت وظيفة لزوجها فى موسكو أمر مؤكد ، المزاح ؟ فرغبتها فى أن يجد الكونت وظيفة لزوجها فى موسكو أمر مؤكد ، ولكن لا ندرى إلى أى حد اندفعت عواطفها نحو هذا الكونت المتأنق . إن داريا تلعب دوراً بارعاً فى ملهاة ، كها أدرك الكونت . وعندما أثنى على داريا تلعب دوراً بارعاً فى ملهاة ، كها أدرك الكونت ، أنت تعلم إنه لا يتسنى براعتها اتسم جوابها بالغموض : « أيها الكونت ، أنت تعلم إنه لا يتسنى للإنسان أن يبرع فى أداء دوره فى ملهاة إلا إذا شعر به . . » .

لم يكن ترجينيف مرحا على الدوام . ففى السنوات التى عالج فيها كتابة المسرحية غالباً فيها بين ١٨٤٧ و ١٨٥٠ يتنوع جو المسرحية من ضحك إلى بكاء . فهناك الهدف الجدى في مسرحية «محادثة في الطريق bolshoi doroge - A conversation on the Highway فيها صورة شخصيتين على طرفي نقيض : شخصية الأرستقراطي المفلس والخادم الشيخ الأمين ، بينها نجد خاتمة محزنة لمسرحية «شهر في القرية A والخادم الشيخ الأمين ، بينها نجد خاتمة محزنة بكل تأكيد من أعظم مسرحياته كها توضح في الوقت نفسه مدى تأثر تشيكوف بمن سبقه من الكتاب . ففيها تبدو في جلاء تام الطريقة الفنية والجو الذي يسود

مسرحيات تشيكوف . إن الحبكة المسرحية معقدة إلا أننا لا نجد فيها أى أثر للدسائس المحكمة التى تتجلى في طريقة سكريب : ويكشف عن معالم شخوصه في أسلوب ضمنى غير مباشر . وتلعب ناتاليا بتروفنا Natalia المحوصه في أسلوب ضمنى غير مباشر . وتلعب ناتاليا بتروفنا Petrovna الدور الرئيسى في المسرحية كزوجة شابة في التاسع والعشرين من عمرها لأحد كبار الملاك الأثرياء ويسمى إسلايف Islaev . إنها لا تحب زوجها بالفعل ، كما أن حبها لراكيتين Rakitin صديق زوجها لا يتعدى حد الميل المعقول وإن استمدت بعض السعادة من تفانيه وإخلاصه . وتحل المتاعب عندما يأتى شاب يدعى بليايف Beliaev كمعلم لإبنها كوليا -Ko انتاليا بالوصاية عليها . ويبين ترجينيف ببراعة كيف اشتعلت نار الحب في ناتاليا بالوصاية عليها . ويبين ترجينيف ببراعة كيف اشتعلت نار الحب في قلب بطلة مسرحيته بشكل لا تقوى على كبح جماحه وإن كان العقل يرى فيه سخفا يجافي الحكمة والتروى .

لو تسنى لكاتب فرنسى معاصر معالجة هذه المسرحية لجعل منها مسرحية تدور حول أنبل العواطف، أو لجعلها تعرض مشكلة اجتماعية ، وبكل تأكيد يجعل من هذا الشاب الذى تقع البطلة فى غرامه بطلا للمسرحية . أما ترجينيف فقد رسم المعلم بليايف Beliaev فى صورة شاب عادى غرير لا اهتمام له بناتاليا أو فيرا . وترتب على هذا سناح الفرصة لترجينيف فى الإيغال فى دراسات نفسية للشخصيتين النسائيتين : فناتاليا تفقد زمام نفسها بعد أن استبدت بها العاطفة المشبوبة لدرجة أنها كانت على استعداد للتخلص من فيرا بتزويجها لجار كهل أبله ، بينها نرى شخصية فيرا وهى تتطور من فتاة غريرة إلى امرأة كاملة .

وبينها نجد في المسرحية الفرنسية تركيزا وإيجازا في عرض الدسائس بشكل

يتفق مع الأساليب الفنية: إذ بنا نجد ترجينيف لا يعرض مشاهد عديدة لا أهمية لها في تطوير الحبكة المسرحية فحسب ، بل أنه يضمن المسرحية أحاديث طويلة لا ترتبط ارتباطا البتة مع القصة الرئيسية للمسرحية اللهم إلا فيها توحى به من مشاعر . ومثال هذا بداية هذه المسرحية ، حيث نجد أربعة من الشخوص تلعب الورق ، بينها يقرأ راتيكين لناتاليا قصة «الكونت دى مونت كريستو » . ويدور الحديث بين الفينة والفينة عهداً لجو المسرحية فقط ، يسرى هذا على قصة طويلة تلت هذا المشهد الأول حول الدكتور شبيجيلسكى Shpigelski ، وهي على ما تبدو ليست لها ثمة ارتباط بموضوع المسرحية ، وإن كانت تساعد بعد ذلك في تكوين الأثر العام الذى تطبعه المسرحية على مخيلتنا .

وتسود روح مماثلة مسرحية "سيد فقير القد أتت « أولجا بتروفنا nik » فالحبكة المسرحية فيها من أبسط ما يكون . لقد أتت « أولجا بتروفنا Olga Petrovna " وعريسها « بافيور سيكولافيتش إلتسكى -Olga Petrovna » إلى منزلها وفي المساء أخذ زوجها ورفاقه من قبيل التسلية يدفعون إلى السكر كوزوفلين ، وهو رجل شيخ حطمه الفقر وعندما يشعر هذا بإهاناتهم وهزؤهم يعلن على حين غرة أنه في الحقيقة والد أولجا . على أي حال إن الحبكة المسرحية ليست موضوع اهتهام حقيقي ، إن ما اهتم به ترجينيف هو الشخوص وخاصة علاقاتها بعضها بالبعض \_ فهناك كوزوفكين المحطم التعس ، والتسكى الذي يبدو في قوته كالفولاذ ، وأولجا العطوفة الحنون ، وتروباتشوف أحد كبار الملاك وما يتصف به من خشونة في الطبع ، وكاربوفيتش أحد أتباعه المتزلفين ، وإيفانوف الرعديد وهو صديق كوزوفكين ، كها أنه رجل عديم الشخصية تماماً . إن البيئة الاجتهاعية تلعب دورها ، لكن اهتهام ترجينيف ينصب على التباين بين أحلام الناس

وحقيقتهم ، بين ما هم عليه بالفعل ، وبين ما يتطلعون إليه .

فالمؤلف لم يضع الوقت هباء فى الإفاضة فى سرد أحلام كوزوفكين فى استرداد مكانته فى المجتمع . وهنا يتجلى الأساس الرمزى للمسرحية . ويترتب على هذا شعورنا بالسخرية التى يتميز بها الروس عندما يتحقق حلم كوزوفكين ، لا بالطريقة التى كان يتصورها ، ولكن عن طريق اضطراره لتهاديه فى السكر لترك عائلة أليفسكى وبالتالى ابنته المحبوبة .

ومثلها فعل إستروفسكى عالج ترجينيف هذا الموضوع فى صور شتى . ففى مسرحية "إفلاس تام Bezdenezha" تراود خازيكوف فكرة شراء بدلة جديدة لخادمه ماتفيا ، هذا فى الوقت الذى كان يضطر فيه فكرة شراء بدلة جديدة لخادمه ماتفيا ، هذا التباين بين الحلم والحقيقة يبدو للإختفاء عن عيون دائنيه . ومظهر آخر لهذا التباين بين الحلم والحقيقة يبدو فى مسرحية "تتحطم أينها ترق Where it's Thin وهى تدور حول شخص ضعيف يسمى جورسكى يفقد حبيبته من جراء تردده وتقاعسه عن طلب يدها . وكثيراً ما يؤدى هذا التباين إلى خاتمة تجمع ما بين الحزن والسعادة كها هو الحال فى مسرحية "الأعزب Kholostiak - the Bachelor "حيث نجد يتروشا ، وهو شاب عب لنفسه ، أصبح خطيباً " لماريا Maria " التى كانت تحت وصاية "موسكين Moskin " وعندما تذمر صديق له بأنها ليست مثقفة لدرجة كافية تخلى عنها وتركنا فى حالة نفهم منها بأنها ستتزوج من " الوصى عليها The تين ما نحلم به من نشوة الحب وبين ما نجده من ود عائلى .

في هذه المسرحيات التي تعتمد على الأساس الذي وضعه كل من جوجول وجريبودوف عالج أستروفسكي وترجينيف نوعا من الملهاة جديداً

كل الجدة. إن واقعية هيبل تنبع من رومانتيكية بيرون بها فيها من صراحة وجرأة. أما واقعية زولًا فتسعى إلى تصوير جانب من الحياة تصويراً فوتوغرافيا ، وبها أن هذه الصور في تنوعها واختلافها تشبه بطاقات أعياد الميلاد ، إنجه « الكاتب الفرنسي الطبيعي Naturalist » إلى تركيز عدسته على الجوانب القاتمة من الحياة . وعبثاً نحاول هنا تلمس هذا التحرر الألماني أو تلك الدقة الفرنسية في تصوير مظاهر الحياة ، بل إننا نسير بين الشخوص وبيئاتهم ، متقصين مجالات روحية أبعد منالا من الكامرا ، مجالات لا يتسنى للتعبير التحرري كشف مكنونها . وعلى هذا فإنه بينها نعتبر أوستروفسكي وترجينيف كاتبين واقعيين ، إلا أن واقعيتها تشر فينا إحساساً شاعريا هو أن التوازن الدقيق بين طريقتي إيحاء يكاد يشبه التوازن الذي يوجده الشاعر بين صوره اللفظية ، فنحن هنا نواجه الحياة ، ولكنا في موقف كما لو أننا ، بدلا من مشاهدة الحوادث كجمهور النظارة من خلال حائط رابع لا وجود له ، فإننا ، مع ما يبدو في هذا من تناقض ، ندخل صميم المشاهد ونخرج منها ، نلاحظ الشخوص وهي تتحرك وتدخل في جانب الشخوص في ذات الوقت . إن مسرحية زولا ، وهيبل كذلك ، تعد مسرحية للمتفرج ، بينها قدم لنا أوستروفسكي وترجينيف مسرحية يلاحظ الجمهور الحوادث ، ويشترك فيها في ذات الوقت .

# الجزء التاسع انتصار الواقعيسة

وقبل أن تحل سنة ١٨٧٠ كانت التجارب التي أجريت على الأسلوب الواقعي كافية لأن تكون أساساً قوياً لإنتاج مؤلف كبير يبلغ القمة في هذا المضهار . وحتى الآن لم يظهر عبقرى في هذا الأسلوب الواقعي لم تشبه شائبة ، وحتى الآن لم تبذل أية محاولة لتستخلص من شتى الأشكال التي اتخذتها المسرحية الجديدة شكلا واحداً يتلاثم كل التلاؤم مع مستلزمات العصر . وقد آن الأوان ، على كل حال ، لظهور هذا العبقرى المنشود .

لقد أسهم هيبل بمقدرة مسرحية يعوزها بعض التشذيب الشكلى ، وبين ديها الإبن استخدام الأفكار بطريقة فعالة . كها عرض زولا نموذجا طبيعياً جديداً جديداً ، وعلم سكريب وساردو ، رغم احتقار كبار رجال المسرح الحديث لشأنها ، علما الناس كيفية استخدام الحديث والحوادث العادية بطريقة تستهوى جماهير المسرح .

وفى ذات الوقت كان هناك تطوران يسهان بطريقة عملية فى بلوغ هذا الأسلوب الجديد أقصى غاياته . ولقد ناقش شتى النقاد الفرنسيين الصفات المنشودة فى المسرحيات الواقعية ، إلا أنه فى ألمانيا كتب الناقد هيرمان هتنر Das وهو صديق لهيل ، كتيبا سهاه « المسرحية الحديثة العديثة على المسرحية الحديثة على المسرحية الحديثة العديثة على المسرحية الحديثة على المسرحية المسر

Moderne Drama ( ۱۸۵۰) كان له شأن كبير في تدعيم اتجاهات هذا اللون المسرحى الجديد . ويتصدى هتنر في الأصل لمناقشة أهمية هيبل في إنارته السبيل إلى نهضة مسرحية عظيمة وإن فشلت كتاباته في بلوغ سمو قصده ، ومبينا أن الصراع بين قوى المجتمع يقدم مادة مناسبة للون جديد من المأساة ، وأنه لتطوير هذا اللون الجديد ما على الكتاب المسرحيين إلا مباشرة السعى إلى التركيز على الحقائق السيكولوجية والتعمق في تفهم قوى مباشرة السعى إلى التركيز على الحقائق السيكولوجية والتعمق في تفهم قوى المجتمع . ولقد ترك لنا إبسن نفسه دليلا يشهد بأثر هذا المقال النقدى على تفكيره . لقد فتح أمامه مجالات جديدة من الفكر ، وحثه على بذل الجديد من الجهود .

إن للقوى الاجتماعية التى أولاها هتنر مثل هذه العناية المكان الأعلى في هذا العصر للتطورات العلمية السريعة سواء منها العملى أم النظرى . إن أثر المدنية على بنى الإنسان يميل إلى وضعه تحت رحمة قوى لا طائل له بها ، بينها أدى الفكر العلمى إلى الاعتقاد بأن الإنسان لم يعد يتحكم في مصيره ، بل أصبح وليد الظروف ، تسيره حالته الاجتماعية ، ومن ثم فقد شخصيته الذاتية الأصيلة . على أثر القضاء على كثير من المعتقدات الدينية والخلقية بدأ كثير من الكتاب يؤمنون بأن مهمتهم تنحصر في ملاحظة الحياة ، بدأ كثير من الكتاب يؤمنون بأن مهمتهم تنحصر في ملاحظة الحياة ، وتصوير حقائقها المريرة المؤسفة ، بينها نظر كتاب آخرون إلى المسرحية وإلى الأدب عامة على أنه وسيلة لا يقصد بها التعبير عن قيم خالدة ( وإذ بدت هذه مجرد أوهام من محض خيالنا ) بل هو وسيلة إلى تحسين ظروف حياتنا .

والتطور الثانى حلّ بالمسرح نفسه . ففى خلال السنوات الأخيرة من هذا القرن زود المسرح بمعدات مكنته من عرض المشاهد بطريقة واقعية وأكثر من ذى قبل . فأضواء الغاز التى أدخلت حوالى ١٨٢٠ ظلت سنين عديدة

ابتكارا بدائياً ، ولكن فيها بين ١٨٧٠ و ١٩٠٠ مكنت إضافة كثير من التحسينات ( كاستعمال الجر في الإضاءة المسرحية ) إلى جانب ما أضيف من أساليب فائقة من أساليب الإخراج ، مكنت المسرح من إحداث معظم التأثيرات التي ينشدها المخرجون . وحوالي نهاية هذا العصر أخذت الكهرباء بطريقة اجتهادية بادىء الأمر تحل على مصادر الإضاءة السابقة وتمكن المخرجون من التحكم في التأثيرات الحسية بطريقة أكثر مرونة عن ذي قبل . ورويداً رويداً أخذ الاستخدام التقليدي للأجنحة وقطع القهاش التي كانت توضع خلف المسرح يخلى السبيل إلى إعداد مناظر داخلية وخارجية خاصة . وباختفاء النظام الذي كانت تتبعه بعض المسارح في الاحتفاظ بعدد من المسرحيات الناجحة تعيد عرضها من أن لآخر ، بدا جليا الاهتام الزائد بالمناظر الخلفية Scenic backgrounds بشكل لم يكن معهوداً أو ميسراً من قبل . وعندما كانت تعرض مسرحية مختلفة كل ليلة ، وعندما كرس تشارلز كين Charles Kean همه في العقد الخامس: أولا لدراسة الملابس التاريخية المناسبة والظروف التي لابست مسرحيات شكسبر ، ثم محاولة تطبيق نتائج أبحاثه هذه في أسلوب واقعى ، كان ينبر السبيل إلى المستقبل دون شك.

وحتى بعد التخلى عن نظام الاحتفاظ بالتراث الدورى -repertory sys لوحتى بعد التخلى عن نظام الاحتفاظ بالتراث الدورى وخبات جديدة للمخرجين والمشرفين على المناظر المسرحية تغييرات في الإعداد المسرحى . في خلال تلك السنوات دخلت الآلات إلى المسرح وفي نيويورك افتتح ذاك العبقرى المبتكر ستيل ماكاى Steele Mackaye مسرح ماديسون Madison Square سنة ۱۸۸۱ وأدهش جمهور النظارة بعرضه مسرحا مزدوجا يرتفع وينخفض بمناظره وممثليه بطريقة آلية double elevator Stage . وقبل

ذلك بقليل أى ف ١٨٨٠ أعدت دار الأوبرا فى بودابست مسرحا مقسما إلى أجزاء ومجهزا بروافع هيدروليكية . وفى المسرح الحكومى Staats theatre فى ميونيخ ودار الأوبرا فى درسدن سرعان ما انهمك أدولف لينباخ Adolf ميونيخ ودار الأوبرا فى درسدن سرعان ما انهمك أدولف لينباخ Linnebach فى إتقان استخدام هذه الابتكارات الآلية وغيرها ، وفى اختراع ابتكارات جديدة من لدنه . وهكذا كان عصر الآلة يتمشى مع مستلزمات المسرح : وكانت هذه الأساليب الجديدة معدة لإخراج المناظر المثيرة المفتعلة أو المناظر الواقعية حسبها نريد وأينها نريد .

وهناك ابتكار آخر يجدر التنويه به . من الواضح أن الجمهور كان ينشد الواقعية في ذلك الوقت، وتمتع الناس في كل البلاد بالصور القاتمة التي كان يعرضها المسرح الواقعي ، إلا أنه في الوقت نفسه في معظم الدوائر المسرحية سار أنصار الواقعية المتحمسون أشواطاً بعيدة عما تميل إليه الغالبية العظمى من معاصريهم مما أدى إلى إحداث فجوة كبيرة بين ميول جماهير النظارة العاديين وبين ما يبغى هؤلاء الأنصار المتحمسون فرضه على المسرح. وترتب على هذا إدخال عنصر جديد تماماً في عالم المسرح .. ألا وهو نمو المسرح الحر Independent Theatre ففي ۱۸۸۹ بفضل أتو براهم Otto Brahm إلى حد كبير افتتح في برلين المسرح الحر Frie Buhne الذي خصص نشاطه المسرحي لغرض مسرحيات واقعية لا قبل للجماهير العادية بها . وقبل ذلك بعامين كان أحد المتحمسين للطبيعية في فرنسا ألا وهو أندريه أنطوان Ander Antoine قد تمكن بمجهوده الشخصى الصرف من افتتاح المسرح الحر في باريس Theatre Libre . وقد استمر نشاطه من ١٨٨٧ إلى ١٨٩٤، وعندما أغلق أبوابه انتقل التحمس لأهدافه إلى المسرح الفني Theatre de l'Oeuvre الذي افتتحه اسكندر لونيه بويه Lugne Poe فی ۱۸۹۳ . وبوحی من رجل آخر أیضاً ونعنی ج . ت . جران J.T. Grein تأسست جمعية المسرح الحر في لندن في J.T. Grein وإن كنا أشد شعوراً بأثر هذه الجهود فيها مورع عنها من نشاط مسرحى في بلادنا ، إلا أننا نجد لزاماً علينا الثناء على ما سعوا إليه من تجارب ، وعلى طريقة تزويد أعضائها بالمعلومات المسرحية عن البلاد الأخرى ، وعلى تشجيعهم الكتاب المسرحيين الجدد أمثال سترندربج وهوفهاني وبرييه وشو الذين يدينون بالفضل لجهود هؤلاء المسرحيين الأحرار.

# الفصل الأول إبسـن وانتصــار الواقعيـــة

The Truimph of Realism: Ibsen

ويعلو إبسن على من سواه من كتاب المسرح فى هذا العصر كالصخرة الشامخة ، وعلى حين فجأة رفع إبسن من شأن المسرح النرويجي المتعثر إلى منزلة تدانى ما بلغه المسرح في بلاد أعرق وأغنى تراثاً مسرحيا من بلاده .

ولم يكشف إبسن عن مقدرة مسرحية أكيدة ، وعمق نظرة للحياة ، وأهداف محددة بشكل لم يتسن لأحد من كتاب المسرح في عصره فحسب ، بل إنه بدأ كرمز ضخم يتمثل فيه كل ما هدف إليه عصره أو أحرزه من نجاح في المضار المسرحي . فنحن نرى في أعماله صورة متبلورة لعصره .

### المسرحيات التاريخية

وعندما نفكر الآن فى إبسن يخطر فى ذهننا عادة كمؤلف لمسرحية «الأشباح» ونراه رجلا ابتكر لونا واقعيا خاصا به ، وهو لا يكاد يتأثر بأحد من الكتاب الآخرين . وأول شىء يجب ذكره هو أنه كمخرج وكاتب مسرحى لمسرح «برجن الصغير Little Theatre at Bergen» انهمك إلى حد كبير فى عرض « مسرحيات Scribe » ، وأن مجهوده المسرحى الأول يتمثل حد كبير فى عرض « مسرحيات Scribe » ، وأن مجهوده المسرحى الأول يتمثل

فى مسرحية رومانتيكية تسمى «كاتيلين Catiline» ( ١٨٥٠). وفى مرحلته التجريبية الأولى تأثر إلى حد كبير بالإتجاه الرومانتيكى السائد فى ذلك القرن، ووضع نصب عينيه مهمة ابتكار لون مسرحى يتناسب مع المسرحية التاريخية التى تدور حول التقاليد النرويجية الأصيلة.

فمن سكريب استوحى إبسن الكثير عن الشكل المسرحى ، ومن شكسبير وجد العظمة والإلهام ، ومن الكتاب الرومانتيكيين العديدين من شيللر فصاعدا وجد معينا للوحى المباشر ، بينها أنارت السبيل أمامه جهود الكتاب السابقين في عرض مواضيع اسكنديناوية على المسرح .

ففى سنة ١٨٥٠ ظهرت مسرحية " قبر الجندى Warrior's Barrow " وهى مسرحية ضئيلة الشأن إذا قورنت بأعماله الأخرى ، كما يبدو فيها بكل جلاء أثر " أوهلنشلاجر Oehlenschlager على إبسن . وبعد ذلك بخمس سنوات ظهرت أولى مسرحياته الجديرة بالاهتمام الحق ، ألا وهى "الليدى إنجر من أوسترات -Ady Inger of Os التي يتنازع فيها على الغالب أثر كل من شيللر وسكريب . ففى هذه المسرحية مقدرة فنية ، وإحساس كل من شيللر وسكريب . ففى هذه المسرحية مقدرة فنية ، وإحساس عميق بالشخوص كما نرى فى رسمه لشخصية المرأة الطموح التي لا تؤدى مكائدها إلا لتحطيم ابنها . وتوضح مشاهد متفرقة براعة أكيدة فى الكتابة المسرحية ، ولو أن تصميم المسرحية فى مجموعه يبين أن إبسن لم يتمكن بعد من إظهار امتيازه وتفوقه . فعندما يظهر الشخص الغريب على حين فجأة فى نهاية الفصل الأول وتخر لادى أنجر مغشياً عليها ندرك مدى تصور المؤلف للأثر الذى يحدثه هذا المنظر عندما تسدل الستار عليه . إنه لمن الجلى أنه منظر لا يتلائم مع المستلزمات المسرحية . إن ما أغفله إبسن هو أن الجلى أنه منظر لا يتلائم مع المستلزمات المسرحية . إن ما أغفله إبسن هو أن الجور النظارة لن يتأثر بمشهد ما إلا إذا عرف الظروف التي تحيط به ، إن

إبسن لم يزل في حاجة إلى الخروج من حجرة المطالعة إلى أروقة المسرح.

لقد كانت مسرحية « ليدى أنجر من أوسترات » بداية لعدد من المسرحيات التي تدور حول موضوعات اسكنديناوية ، وتبين كل مسحمة بعد الأخرى التقدم المتزايد الذي أحرزه إبسن في تفهم الفن المسرحي ، وفي تمكنه من رسم الشخوص ، فلأن كانت مسرحيتا « وليمة في سولهوج The و « أولاف ( ١٨٥٦) « Feast at Solhaug - Gildet Paa Solhaug ليلجركرانز Olaf Liljerkrans » ( ۱۸۵۷ ) ليستا بذات أهمية تذكر ، إلا أن مسرحيتي « الفيكنج في هلجلاند - Haermaendene paa helgeland The Vikings at Helgeland » ( ۱۸۵۸ ) و « المطالبان بالعرش Pretenders - Kongsemnerne » ( ۱۸٦٤ ) ، رغم عدم إصابتها أي نجاح مباشر ، توضحان توضيحاً كاملا قدرة إبسن الفنية المتزايدة . وتعتمد الأولى على الأساطير الشهالية القديمة التي أثرت في فاجنر ، وتعالج أساساً قصة «سيجورد القوى Sigurd the Strong » ومحبوبته «هيورديس -Hior dis» الإبنة المتبناة لأورنولف . ويحاول إبسن في أسلوب يتسم بكثير من العاطفية أن يكسب عالم الأساطير القديمة شكلا فنياً حديثا . وتدور قصة « المطالبان بالعرش " حول رجلين على طرفي نقيض \_ هاكون المعتد بنفسه الواثق كل الثقة من أهدافه وأغراضه ، « وسكول Skule » الذي يزخر عقله بالآمال الكبار ، وإن كان شخصاً دائم التردد . بالرغم من اتصاف الأخير بمقدرة خارقة يفتقر إليها الأول ، فإن هاكون هو الذي أصبح ملكا وحاكما للنرويج المتحدة . وتتضمن كل من المسرحيتين حبكة مسرحية هامة ، وإن كان من الجلى أن «المطالبين بالعرش » تفوق سابقتها ، وذلك لأن إبسن ركز فيها اهتمامه على تحليل مشاعر شخوصه وخوالجها النفسية .

### الرمزية الأولى Early Symbolism

وتكشف هذه المسرحيات عن شعور إبسن المتزايد بأهدافه الفنية ، هذا بالإضافة إلى ما توضحه من قدرة سيكلوجية مضطردة . فإلى حد ما يمكن اعتبار « المطالبون بالعرش » مأساة رمزية . ويمكن أن نلحظ هذا الهدف الرمزي أكثر وضوحاً وعمقاً في أعمال كتبها إبسن في نفس الوقت تقريبا \_ وهي أعمال إن اختلفت في طابعها إلا أنها تسهم جميعاً في الوحدة العميقة التي تتسم بها كتابات إبسن . ففي مسرحية « ملهاة الحب -Kjaerlighed ens Komedie- Love's Comedy » ( ۱۸٦۲ ) اتخذ الطابع الرمزي لوناً يكاد يكون معاصراً . وفي مناقشتها العلاقات الجنسية تنادى برسالة تتنافي مع التقاليد الاجتماعية : " إذا أردت الزواج " ، هكذا يقول إبسن " لا تحب وإذا أحببت فافترق » . ويعرض إبسن هذه القضية عن طريق تصويره لعدد من العلاقات الزوجية التي تتفاوت فيها بينها بدرجات مختلفة . فنرى أول الأمر القسيس ستراماند وزوجته وقد دمرت الحياة العائلية كل ما كان يدور في خلده من أحلام وآمال ، ثم يأتي « ستايفر Styver » وهو كاتب في محكمة لا يعرف الطموح إليه سبيلا ، ثم نرى بعد ذلك طالب « اللاهوت لند Lind » الذي يحلم أن يكون مبشراً ، وحبيبته « آنا Anna » وأخيراً نلتقي بالشاعر « فوك Falk » ومعشوقته « سفانهلد Svanhild » . ويحاول إبسن أن يبين عن طريق هذه العلاقات أن الزواج لابد وأن يجلب معه تبلد المشاعر وخمود الآمال واستسلام للعرف والتقاليد . وقد لا يحدث هذا بالنسبة لشخص مثل ستايفر وفروكين سكاجار ، ولكن لند ، في زواجه من آنا يضحى بحلمه القديم في أن يكون مبشراً يوماً ما ، بينها الزواج بالنسبة للشاعر فوك يعنى قتل موهبته الشعرية وحماسته الثورية . وبما يدعو للسخرية أن التاجر « جولستاد Gulstad » هو الذي يبين هذه الحقيقة لهذا

الشاعر فتخلى سفانهلد عن فكرة الزواج منه فى النهاية تمشيا مع روحها الرومانتيكية : وتنتهى المسرحية وقد امتلأت خشبة المسرح بآل ستراماند وذريتهم العديدة ، بينها نسمع صوت فوك وهو يصيح فى نشوة الشاعر المنتصر ، وهو يهم إلى حياة زاخرة بالمغامرة مع لفيف من الشباب كله مرح وحماس .

وبالرغم من أن ملهاة الحب تبدو لنا وقد انفردت بمنزلة خاصة بين أعمال إبسن إلا أن تفهمها لازم لإدراك تطوره الكامل ولتفهم نظرته إلى الحياة . إن إبسن في الطريق لأن يكون صاحب رسالة عبر عن إيهانه بها في هذه الملهاة المريرة ، متحديا الطبقة البورجوازية المادية ومعلنا عن عزمه على ألا تشوب آراءه وأحلامه أية شائبة أو يصيبها أي وهن . ومن الجلي أن هذه المسرحية ترتبط بالمسرحيات الثلاث التي تلتها وهي : « براند Brand » ( ١٨٦٦ ) و سير جنت المراطور ( ١٨٦٢ ) و آخر أعماله التاريخية « الإمبراطور والجاليلي Kejser of Galilaer -Emperor and Galileen » ( ١٨٧٣ ) .

وبعد أن عرض إبسن في « ملهاة الحب » صورة كاريكاتورية لشخصية قسيس خائر العزم دنيوى التفكير رجعى إلى درجة ميئوس منها ، إذ به في «براند » يعرض صورة مناقضة تماما . فبطل هذه المسرحية شاب قوى الإيهان يذهب إلى بلدة صغيرة نائية . وبعد أن عقد العزم على ألا يتزحزح بسهولة عن آرائه ومبادئه ، سار في طريقه لا يبالى بشيء إلا ما تمليه عليه نفسه حتى ولو ناصبه الجميع العداء \_ لقد وقف ضده الموظفون في هذا المجتمع الصغير، وكل رعايا كنيسته ، وحتى هؤلاء الذين كانوا يتهمون بالعطف على آرائه . إن هذه المسرحية عمل ليس من اليسير فهمه ، إذ يبدو أن المؤلف الشاب ، الذي أشرف الآن على مرحلة نضوجه واكتمال عبقريته قد كتبها بطريقة أفضل وأعمق مما يظن هو نفسه . وتبدو المسرحية في ظاهرها هجوماً بطريقة أفضل وأعمق مما يظن هو نفسه . وتبدو المسرحية في ظاهرها هجوماً

عنيفاً من قبل فرد حانق ضد تفاهة المجتمع الذي يحيط به ، وضد نضوب معينه الروحي . ونشتم في هذه المسرحية أثر كبرجيجارد Kierkegaard الذي تهتم فلسفته بذاتية الفرد وبالعلاقة المؤلمة بين كل فرد وخالقه ، على عكس ما ينادى به هيجل Hegel من أتوقراطية مستبدة مطلقة . إن براند ينظر في هلع إلى أمه التي مات قلبها وطغى الجشع الدنيوي على كيانها كله ، بعد أن تزوجت زواجاً نفعياً . ففي بسالة ونبل كان براند يتحدى المخاطر التي يقف غيره دونها مكتوف الأيدى وذلك لنجدة الغير وإغاثة الملهوف. ولكن عاطفته الجياشة ذاتها هي التي جلبت الأسي والحزن إلى نفسه . فاعتقاده بأن واجبه يفرض عليه البقاء إلى جوار أهل بلدته جعله يودى بالفعل بحياة ابنه الحبيب الذي كان من الممكن أن يشفى من مرضه لو أنه رحل به جنوباً إلى جو أدفأ . وفي النهاية يقف براند وحيداً بالفعل بين الجبال أمام الله الذي سعى إلى خدمته بكل قوة وعزم ، وعندما توشك كتلة ثلجية Avalanche أن تهوى عليه ، يصيح في شقاء \_ وقد طغى على نفسه شعور مضن من الشك متسائلا في مرارة عما إذا كان تأكيد الفرد لإرادته وذاتيته إلى آخر رمق سوف يجلب له الخلاص أم لا . ويأتي الجواب على هذا مدويا من السياء طاغياً على صوت الثلوج الهاوية : ﴿ الله محبة Deus Caritatis الله محبة God is Love " هذه الصيحة في ختام المسرحية توحى في حد ذاتها بأن إبسن ، ربما عن غير إدراك تام منه رأى أن براند لم يكن شخصية كاملة تماماً، وفي ذلك يقول برنارد شو : «إن براند يموت قديساً بعد أن سبب بقداسته عذاباً أشد عنفاً مما يسببه أعظم آثم مطبوع على الشر لو سنحت له ضعف الفرص التي تأتت لبراند » . وإن أعوزت إبسن ، صاحب الرسالة الفنية ، في كثير من الأحيان ، روح الفكاهة التي تكسب المواقف بهجة ونجاحا ، وإن بدا كثيراً في مواقف سخيفة أكثر منها رفيعة المستوى ، إلا أننا

لا نكاد نعتقد أن إبسن من السذاجة بمكان حتى يولى بطل مسرحيته هذه النظرة الجادة على ما به من نقائص. حقاً أن إبسن كان يمقت جوانب عديدة من الحياة البورجوازية التى حوله ، وأن هذا المجتمع كثيراً ما حال دونه وآماله وأنه سعى إلى حث الناس على التعبير عن أنفسهم فى حرية أكثر، ولكن مع هذا فإننا لا نستطيع تجاهل وجود عنصر فكه بعض الشىء فى مسرحية براند: إن صورة هذا القسيس تعبير كاريكاتورى كالذى نلمسه فى مسرحية «ملهاة الحب».

وفي مسرحية « بيرجنت » نجد الرمزية والهدف الجدي وشعور الحزن ، وروح الفكاهة وقد احتشدت كلها في خمسة فصول طويلة غاية في الإثارة . وقد نجد في المسرحية كثيراً من الحشو كما نجد كثيراً مما يذكرنا بمحاولات جيته الركيكة في كتابة الملهاة ، كما لو أننا أمام فيل يرتدى الملابس المزركشة ، ويحاول في وقار تقليد راقصة الباليه في حركاتها الرشيقة إلا أنه رغم هذا فإن بيرجنت تعد من أعظم المسرحيات التي أنتجها القرن التاسع عشر . ومما يدعو للغرابة أنه رغها عن أن هذه المسرحية قد كتبت عندما أوشك إبسن أن يبلغ الأربعين من عمره ، ورغم ما كان يكشف عنه إذ ذاك من مهارة فنية أكيدة ، فإننا نجد في هذه المسرحية وفي مسرحية براند مشاهد متفرقة لا يدبجها إلا يراع كاتب لم ينضج بعد ، كما أن بساطة الأفكار الرئيسية في كلتا المسرحيتين توحى بأنها نتاج شاب يافع لم يبلغ مرحلة النضوج ، كما أن الرمزية التي تتسم بالعمق والتخيل في غير هذا المجال ، تهبط كثيراً في هاتين المسرحيتين إلى المستوى الضحل الذي نلمسه في مشهد التجار الأربعة في مسرحية « بيرجنت » فهنا نجد فرنسيا ، وسويديا ، وألمانيا ، وأمريكيا يقفون في هلع بعد سماعهم تعليل بير لتعضيده الأتراك ضد اليونان. مسيو بالون : تخيلت نفسي غازيا فاتحاً

أحاطته الفتيات اليونانيات الجميلات.

الجندى السويدى: إننى أتخيل في يدى السويديتين

الرباط الغليظ الذي يوثق فيه البطل

المحارب مهمازه.

فون إبركوف : إنني أرى ثقافة وطن الأجداد

وقد انتشرت في البر والبحر

مستر كوتون : إن أسوأ شيء هو خسارة المال ،

يا إلهي إنني لا أكاد أمنع نفسي عن البكاء

إننى أتخيل نفسى مالكا لجبل أوليمب.

#### \* \* \* \*

إننا قد لا نبالي إذا وجدنا هذا في مسرحية شاب في سن العشرين ، أما أن نجد في كتابة رجل بلغ الأربعين هذا التهكم السطحي فأمر لا يكاد يغتفر .

إلا أنه رغها عن كل هذا ، فإن مسرحية بيرجنت تعد من روائع المسرحيات التى تتسم بالخيال الخارق . وبمهارة كبيرة يتتبع إبسن بطل مسرحيته منذ حداثته عندما كان يملأ أسهاع والدته بقصص خارقة عن المغامرات والمخاطر ، إلى أن اختطف عروس جاره ، إلى أن شاب ووهن وأخذ يحاسب نفسه على ما أتته من أعهال . وفي بادىء الأمر بدأ وغدا متبجحاً لا يستثير فينا إلاقدرا يسيرا من العطف : فأكاذيبه توحى بخصب خياله ، وتخلصه من المآزق و إن استحق عليه اللوم أمر يتسم بالجرأة ويلازمه عطفنا عندما نراه

فى بلاط ملك الجان ، بعد مغازلته لإبنته . ويتبع ذلك منازلته للغول Boyg الرهيب ، ثم منظر عاطفى بينه وبين سولفيج ، تلك الفتاة البريئة التى أخلصت له الحب وأتت لتشاركه حياة المنفى بين الجبال . ويحبها بير أكثر من أية فتاة أخرى ، إلا أنه يتذكر ما فى نفسه من شرور ويرفض عن عمد مشاركتها هذه الحياة الجميلة البسيطة : إنها فى نظره ذهب بلغ من بهائه وصفائه درجة لا يعلو عليها شىء ، كما لا يجب بأية حال أن تشوبه أية شائبة . ويتجلى خير ما فى نفسه فى هذا المشهد الذى يتخلى فيه عن الحياة مع محبوبته . إنه يتذكر ما ردده الغول من نصيحة له بأن « يهيم فى الأرض مع محبوبته . إنه يتذكر ما ردده الغول من نصيحة له بأن « يهيم فى الأرض مع محبوبته . إنه يتذكر ما ردده الغول من نصيحة له بأن « يهيم فى الأرض مع محبوبته . إنه يتذكر ما ردده الغول من نصيحة له بأن « يهيم فى الأرض

بير : لقد قال الغول « اضرب في مناكبها » ـ ولذا يجب أن أهيم هنا

لقد سقط قصري الجميل ودمر تدميرا!

بنيت حائطا حول من أحببت ،

وفجأة بدا كل شيء قبيحاً \_ وفترت سعادتي \_

« لابد أن تهيم على وجهك أيها الفتى ! ليس هناك طريق ينجيك من كل هذا ، ويقربك من محبوبتك ».

ألا يوجد طريق ؟ أهم ، لابد وأن يكون هناك طريق ما

هناك نص عن الندم ، إن لم تخنى ذاكرتى .

ولكن ما هو؟ ما هو هذا النص! ليس معى الكتاب المقدس لقد نسيت معظمه ، ولا يوجد هنا

من يهديني السبيل في هذه الغابة الكثيفة المتشابكة.

الندم ؟ لقد يستغرق هذا سنين كاملة ، وقبل أن أناله . إنها لحياة تافهة ! أحطم ما هو بهيج ، جميل ، نقى ولا يبقى معى منه إلا أشلاء متناثرة ؟ لقد نتخيل هذا ، لكن لا نفعله عندما يكون العشب أخضر ناضرا فلا تدسه بقدمك .

إن ما تقوله هذه الساحرة إنها هو هراء وكذب !

لقد اختفت بشرها عن الأنظار \_

نعم ، قد يكون عن الأنظار ، ولكنها لم تغرب عن بالى . ستتبعنى الأفكار خلسة دون أن أدرى .

أنجريد! وأنتن أيتها الثلاث ، اللاتى رقصن على الربى! أيردن الانضهام لنا كذلك؟ أيدفعهن الحقد

> بأن يطالبن بأن أضمهن إلى صدري .

وأرفعهن برقة بين ذراعي الممدودتين ؟

«لابد أن تهيم على وجهك ، يا فتى » وإن كان ذراعى في طول جذع شجرة الصنوبر، أو في طول جذع شجرة الأناناس حتى ولو كان الأمر كذلك ، فسأضمها إلى وأتركها نقية طاهرة كما كانت .

يجب أن أهيم على وجهى هنا ، على قدر ما أستطيع

دون فائدة أجنى ، أو خسارة أتحمل .

يجب أن أبعد هذه الأفكار عن نفسى، يجب أن أحاول أن أنسى.

( يتقدم بعض الخطوات إلى الكوخ ، ولكنه يقف ثانية )

أأدخل بعد كل ما حدث ؟ بعد أن دنسني العار ؟

أأدخل بعد هذه الضجة التي أحدثتها الجنية ؟

أأتكلم ؟ لا بل يجب أن أسكت ، أأعترف ؟ لا بل يجب أن أختفى

( يرمى فأسه بعيدا)

إنها أمسية مقدسة . أن أظل أحاول ذلك

رغم ما بي من شرور ، لتدنيس المقدسات

سولفيج : ( واقفة على عتبة الكوخ ) أأنت قادم ؟

بير : ( في صوت مرتفع إلى حد ما ) سأهيم على وجهى !

سولفيج : ماذا؟

بير: عليك بالإنتظار.

إن الليل قد أرخى سدوله ، وعلى أن أحضر شيئاً ثقيلا إلى هنا .

سولفيج: انتظر، سأساعدك، سنتقاسم هذا الحمل الثقيل.

بير : كلا ، امكثى حيث أنت ! يجب أن أحمله بنفسى .

سولفيج: ولكن لا تذهب بعيداً ياعزيزى!

بیر: صبراً ، یا فتاتی

ومهما طال الطريق أو قصر فعليك بالإنتظار

سولفيج : ( توميء له بالموافقة وهي تهم بالمسير ) نعم ، سأظل أنتظر !

\* \* \* \*

ثم ينتهى هذا الفصل من المسرحية بالمشهد الراثع الذى تموت فيه أم بير . ويحاول بير وقد غلبه الأسى أن ينسى أن فقر والدته لم يكن إلا نتيجة لإسرافه وتبديده . ويقول لها :

والآن يا أماه ، سنتحدث سويا

عن شتى الأمور،

ولاتذكري ما هو معوج ومنحرف

ولا كل ما هو محزن مرير

آه ها هي القطة العجوز ذاتها ،

إنها لا تزال على قيد الحياة . أليس كذلك ؟

ثم يسرد عليها قصته في هدوء و إقناع فتسحرها فصاحته فتعتقد أن الحبل الذي بيدها لجام حصان وتتصور نفسها راكبة معه بعيدا في عنان السهاء . وتزداد القصة حياة وشوقا وتنتهى بضحكة عالية تنم عن ابتهاجه لأنه استطاع أن ينسى أمه آلامها . ثم يتجه بير إلى أمه :

بير : نعم ، ألم أكن أعرف ما سوف يحدث ؟

هاهم الآن يرقصون على نغمة أخرى !

( في قلق )

ماذا ، ما الذي جعل عينيك تفقد بريقهما هكذا ؟

أمى! ما الذي دها عقلك . . . ؟

(يذهب إلى مقدم السرير)

يجب ألا ترقدي وتحملقي هكذا . . . !

تكلمي يا أمى ، إنني ابنك!

( يلمس جبهتها ويديها باهتهام ، ثم يلقى الحبل الرفيع على الكرسي ويتكلم في رقة )

نعم ، نعم ! يمكنك الراحة الآن يا أمي ،

إذ أن رحلة حياتك انتهت.

(يسبل عينيها وينحني عليها)

إننى أشكرك على كل أيامك التي كرستها لى

أشكرك على تربيتك ورعايتك لي ،

ولكن لابد أن تردى إلى الشكر ، الآن

(يضع قبلة على خدها)

هاك أجرة السائق الذي كان يركب معك في عالم الخيال.

\* \* \* \*

وعندما نرى بير بعد ذلك نجده رجلا في منتصف عمره ، أصبح تاجرا

ناجحا أثرى من تجارة العبيد الذين كان يرسلهم إلى ولاية كارولينا بأمريكا، ومن إرسال الأصنام إلى الصين. ونجده يحلم بأن يكون إمبراطورا على العالم كله. وعندما هجره زملاؤه التجار دفعه الفزع إلى الالتجاء إلى الدين الذى نبذه من قبل، والذى ينساه عندما يبتسم له الحظ من جديد. ورغم هذا فإن حياته الآن في تدهور مستمر: فتخدعه فتاة مراكشية، ويوضع في مستشفى المجاذيب في القاهرة ويوشك على الغرق أثناء عودته إلى وطنه. وتهتم المشاهد الأخيرة أساسا بحادثة صانع الزرائر وهو أداة الحكمة الإلهية أتى ليصهر روح بير في وعاء الصهر. ويجادله بير وقد غلبه اليأس:

بير : ولكن هذه ، أيها الرجل الطيب ، إجراءات غير عادلة !

إنني واثق بأني استحق معاملة أفضل من هذه ،

إنني لست شريراً بالدرجة التي تظنها ،

لقد فعلت خيرا كثيرا في هذا العالم ،

وأسوأ ما يمكن نعتى به أنني رجل تخبط في دنياه ،

ولكنني بكل تأكيد لست آثم نادر المثال.

صانع الزرائر : هذا هو خطأك بالفعل ، أيها الرجل

إنك لست آثها كبيرا بأية حال

ولهذا أعفيت من سكرات العذاب

وستحل كغيرك في قالب الصهر

ويفزع بير عندما يتبين له بأنه لا بالآثم البطولي أو بالقديس الفاضل ، ولكونه لا هذا ولا ذاك فلابد وأن يفقد شخصيته وذاته ؟ . ويقرظ صانع الزرائر على هذا بقوله :

بربك ، يا عزيزى بير ، لا داعى بأن تهتم بتفاهات كهذه . إنك لم تكن نفسك أبدا ، إذا مت الآن ؟

ويسعى بير فى يأس وقد ضاق به الوقت ، ليبرهن بأنه كان حقيقة نفسه ، ولكنه يفشل فى مسعاه بل إنه يعجز عن فهم حقيقة معنى هذا ، ويقف متحيرا بعض الشىء عندما يخبره صانع الزرائر بأنه « لكى تكون نفسك \_ يجب أن تقتل نفسك الأمارة بالسوء » ولا يتسنى لبير الإلتقاء بسولفيج إلا فى النهاية : فيخر نادما على قدميه أمامها فتغفر له . ويعرض لها لغزه قائلا:

ألا تدليني أين كان بيرجنت

منذأن افترقنا ؟

سولفيج: أين كان؟

بیر : أین حقیقته ، کما بدت

لله الخالق أول مرة ؟

ألا تدليني ؟ إن لم تفعلي ، فسأعود ، . . .

سأذهب إلى المناطق التي يخيم عليها الضباب.

سولفيج : (في ابتسام) أوه ، إن هذا للغز سهل الحل .

بير: إذن أخبريني عما تدركين!

أين كنت ، كنفسى ، كالرجل الكامل ، الرجل الحق ؟ أين كنت ، كما خلقنى الله ؟

سوفليج : لقد كنت في إيهاني ، في أملي ، وفي حبي .

ومن نافلة القول أن براند مسرحية عرض فيها إبسن بطلا يؤكد فيها ذاتيته حتى ولو على حساب الآخرين ، بينها يعرض فى بيرجنت بطلا يتمثل فيه نضوب المعين الروحى وخوران العزم ، وهما صفتان ثار إبسن على وجودهما فى المجتمع النرويجى . إن هذا صحيح بالفعل ولكن إلى حد يسير جدا ، إذ ما يجب إدراكه ، رغم هذا ، هو أن المجال الخيالي للمسرحية يتعدى نطاق هذه الفكرة إلى حدود بعيدة جدا . وقد يستحيل علينا بالفعل أن نفسر نطاق هذا المجال التخيلي تفسيراً دقيقا إذا ما لجأنا إلى عبارات منطقه المدلول ، ولكونها بالذات تتعدى هذا النطاق الفكرى المنطقى فإنها تتسم بعظة فريدة من نوعها .

وسرعان ما اتجه إبسن إلى استغلال الإمكانيات الواقعية ، ولكنه قبل أن يكتب مسرحية الأشباح Ghosts بذل محاولة أخيرة في الأسلوب التاريخي الشاعرى . ففي أثناء زيارته لروما تأثر عقله إلى حد بعيد بوجود حضارتين متهايزتين ـ روعة الحضارة الوثنية القديمة وروعة الحضارة المسيحية في العصور الوسطى . ونبع عن هذا عمل غريب قد نوافق إبسن نفسه في اعتباره رغم عدم تمشيه مع المستلزمات المسرحية أوضح مثل لعبقريته . ففي مسرحية « الإمبراطور والمسيح أو الجليلي » (١٨٧٣) نجد اتساعاً في المجال وقوة لا يتسنى ملاحظتها في أي عمل آخر من أعماله . والمسرحية بجزئيها تعد في الوقت نفسه مقالا عن فلسفة خيالية ودراسة مستفيضة للشخوص المسرحية ، ويعالج إبسن هذين الجانبين بمهارة غريبة متتبعاً الأساليب

نفسها التى جعلت من بيرجنت مسرحية غاية فى التعقيد . فيعرض لنا إبسن فى البداية شخصية بطل المسرحية الأمير جوليان الذى كان يعيش أثناء الحكم إمبراطور يميل إلى المسيحية ، والأمير جوليان شاب ذكى بهى الطلعة فخور بمهارته فى الجدل والمناظرة ، يعشق الجهال والحياة . وفى الوقت ذاته تميل به روحه الكبيرة إلى التبرم بالمعرفة التى حصل عليها ، ويسعى وكله شغف وتوق إلى معلم إثر معلم ، محاولا دائهاً أبداً أن يسبر أغوار الفكر الإنسانى ويدلف إلى مجاهله . وينتهى به الأمر إلى مقابلة الصوفى ماكسيموس الذى يستحضر أرواحاً من وراء غياهب الزمن ، ويعرض على ناظريه صورة «للإمبراطورية الثالثة » ويفسر ماكسيموس هذا قائلا :

ماكسيموس: هناك ثلاث إمبراطوريات

جوليان: ثلاث؟

ماكسيموس : أولا هناك الإمبراطورية التي تأسست على شجرة المعرفة

ثم هناك الإمبراطورية التي اعتمدت على شجرة الصليب

جوليان : والثالثة ؟

ماكسيموس: أما الثالثة فهى إمبراطورية السر العظيم، إمبراطورية سوف تعتمد على شجرة المعرفة وشجرة الصليب معاً ، لأنها تكرهها وتحبها سويا ولأنها تستمد حياتها من شجرة آدم ومن الصليب .

#### \* \* \* \*

وعندما صار جوليان إمبراطوراً سعى إلى تدعيم حكم يسوده التسامح الدينى ، وإن أغدق القرابين للآلهة الوثنيين القدامى لكى يقطع صلته

بالماضى القريب . ورغم هذا فقد دفع إلى ارتكاب سلسلة من الاضطهادات منها ما هو حقيقى ومنها ما هو وهمى : فطرد موظفى القصر لكونهم ثلة فاسدة نفعية ، واتهم بمهاجمته للكنيسة ، بينها سلك المتعصبون الذين يتوقون للاستشهاد مسلكا استدعى منه تدابير صارمة . وإذا تتبعنا مسلك جوليان فى الجزء الأخير من المسرحية وجدناه رجلا يسعى كالمحموم لإخماد روح لا تغلب، وينتهى الأمر به بأن يحطم نفسه فى سبيل ذلك . وتغشاه نوبة من الجنون أثناء حملة مشئومة إلى بلاد فارس ، ويتسلط على ذهنه التفكير فى المسيح أينها ذهب وأيها فعل . وبعد أن يغرر به جاسوس فارسى يصدر أوامره بإحراق الأسطول الإمبراطورى ، وعندما تتصاعد لهب النيران ينفجر صائحاً فى نشوة المنتصر :

" نعم ، إن الأسطول يحترق ! وهناك شيء يحترق غير هذا الأسطول . ففي هذه النار المندلعة يحترق هذا الجليلي ويتحول إلى رماد ، ويحترق معه كذلك إمبراطور الدنيا ولكن من هذا الرماد سينبعث \_ كذلك الطائر العجيب \_ إله الأرض وإمبراطور الروح في شخص واحد ، في شخص واحد ، في شخص واحد ! »

وتزداد الظلمة التى غشيت نفسه عمقاً بعد عمق: فتصمت أصوات الآلهة الذين استشارهم ماكسيموس من أجله. وينتهى أمره بأن يقتله صديق صباه أجاثون ويموت على علم بأن المسيح قد انتصر، وأن حلمه عن الجهال الوثنى والمتعة الوثنية قد خدعه، وفي الوقت نفسه نشعر بأنه في فشله كان أداة لقوة أكبر من قوة المسيح أو قوة الآلهة الوثنيين القدماء:

ماكسيموس: لقد ضل سعيه كقابيل. لقد ضل السبيل كياهوذا ـ إن الكيم إله مسرف أيها الجليليون! إنه يفني أرواحا عديدة.

ألم تكن حينذاك ، بل الآن كذلك ، الرجل المفضل \_ إنك ضحية على مذبح الضرورة ؟ ما قيمة الحياة ؟ إنها لهو وهراء حتى ما نريده ندفع إليه قسراً . إيه ، أيها الحبيب \_ إن كل الدلائل خدعتنى وكانت كل التنبؤات ذات حدين ، فرأيت فيك الوسيط بين الإمبراطوريتين .

إن الإمبراطورية الثالثة آتية ، وتسترد روح الإنسان تراثها \_ وحينئذ نقدم إليك قرابين الغفران . .

( يخرج )

باسيل : لقد برق في خاطرى كنور وهاج كبير بأنه هنا يرقد جوليان أداة الله النسلة المحطمة .

قد نميل إلى ازدراء فلسفة إبسن هنا ، بل قد نمقتها ونمجها ولكن لا يسعنا إلا اعتبار « الإمبراطور والمسيح » مسرحية تعادل في اتساع نطاقها الذي يشبه الملحمة مسرحية « فاوست » « وصانعي الأسر » لتوماس هاردي.

\* \* \* \*

### مقدم الواقعية

وقبل كتابة هذه المأساة التاريخية الرمزية كانت هناك شواهد تدل على أن إبسن يعد العدة لتجربة أسلوب مسرحى جديد . وفي عام ١٨٦٩ أقبل العرض العاصف لمسرحية « اتحاد الشباب The league of Youth - De وهي مسرحية تدور حول موضوعات معاصرة إلى حد كبير ، وفيها يتناول المؤلف بالنقد والتجريح الأحوال السياسية في عصره

وخاصة حزب الأحرار ، وحتى هذه اللحظة كان إبسن يتتبع خطى سكريب ويتجلى أثر المسرحية ذات الكيان الجيد Well - made play في البناء الآلى لهذه المسرحية وفي مزجها الممجوج لعنصرى الميلودراما والمهزلة . ومن الناحية الأخرى نجد أن الحوار الواقعى وتصوير شخصية ستسجارد نهاز الفرص ، وسيلها ذات الحيوية المتدفقة ، وبراتسبرج عضو البلدية المتعجرف ـ يربط هذا كله في يسر هذه المسرحية بها تلاها من مسرحيات أقل منها آلية ، وتبدو المشاهد الفكاهية في هذه المسرحية كذلك ثقيلة باعثة للملل ، كها يبدو فيها تفكك الآراء الذي يعرضها المؤلف ، ولكن رغم هذا قد نتقبل المسرحية لما لها من فضل لكونها مقدمة رائعة للمسرحيات التي يتميز بها إبسن أكثر من غيرها ككاتب مسرحي .

وبعد مضى ثمانى سنوات ظهرت مسرحية « أعمدة المجتمع -Samfun وبعد مضى ثمانى سنوات طولات ( ۱۸۷۷ ) التى يسودها كذلك أثر سكريب والتعريض بالتقاليد الاجتماعية ، ولم يتخلص إبسن بعد من شطحات وآثار مراحل عدم نضوجه الأولى . وتحاول هذه المسرحية في نطاق بناء مسرحي أفضل بكثير من « اتحاد الشباب » أن تعرض للقيم الأخلاقية في مجتمع بلدة صغيرة . وأحد هذه الأعمدة هو الثرى المبجل Consul Bernik وتلوك الألسنة سمعة يوهان أخ زوجة برنك ويشيع الناس بأنه كان على علاقة غرامية بممثلة وأنه سرق بعض أموال الشعب ، كما ينظر الناس إلى أخته غير الشقيقة لونا هيسل الحجم الحجمة لا أخلاق الحقيقة بإصرار من لونا في أن برنك وليس يوهان هو المجرم الحقيقي . وفي الوقت نفسه تنكشف الخطة النفعية لهذا الرجل المحترم في بناء خط حديدى يزيده ثراء على ثراء . وعندئذ بدافع من ضميره يعترف على الملأ بأخطائه .

ولا تخلو قصة المسرحية من العاطفة ، كما أن خواتيم الفصول \_ كنهاية الفصل الأول عندما تسدل الستار على كلمات لونا « سأدخل بعض الهواء الطلق ، أيها القسيس » \_ صممت لفاعليتها المسرحية أكثر من قيمتها بالنسبة للشخوص ذاتها . كما أن التهكم يكشف عن قسوة ولذاعة غالباً ما نلصقها بمسرحياته الأولى \_ ومثال ذلك هنا ما تفوه به هيلمار من كلمات قاسية لأولاف الصغير عندما أراه قوسه .

## هيلمار : ها . . هذا هو الجيل الناشيء هذه الأيام!

يعلم الله أن الناس يتحدثون عن العزم والإقدام ، ولكن ينتهى كل شيء إلى لهو ولعب ، لا يتوق أى إنسان إلى تدريب نفسه على مواجهة الأخطار برجولة .

لا تقف وتشير إلى بقوسك أيها الغبي ، قد ينطلق السهم .

ومن هذا يتضح أن إبسن يعانى صعوبة التخلص من آثار مرحلة شبابه وعدم نضوجه ، وربها لم يبلغ مرحلة النضوج الكامل بالفعل .

« وفى العام التالى عندما كان فى روما كان يدون بعض المذكرات المتناثرة الخاصة بمسرحية جديدة ، هى مأساة حديثة » : « هناك نوعان من القانون الروحى نوعان من الضمير ، أحدهما فى الرجل، والثانى فى المرأة ويختلف اختلافا كلياً عن الأول .

وتنتهى المسرحية بالزوجة وقد انمحت لديها كل فكرة عن المعايير الأخلاقية . إن شعورها الغريزى من جهة وإيهانها بالسلطة من جهة أخرى سببا لها ارتباكا ما بعده ارتباك وحيرة ما بعدها حيرة .

« إن المرأة لا تستحق الاحتفاظ بشخصيتها في مجتمع العصر

الحديث الذى هو مجتمع الرجال دون منازع ، بقوانين سنها الرجال وبنظام قضائى يحكم على سلوك المرأة من وجهة نظر الرجل فحسب.

« لقد ارتكبت تزويراً ، وهى فخورة بهذا ، لأنها فعلته حباً فى زوجها وإنقاذاً لحياته ، ولكن هذا الزوج بآرائه التقليدية عن الشرف يقف إلى جانب القانون وينظر إلى المسألة من وجهة نظر الرجل .

« صراع نفسى . بعد أن تعذبت وتحيرت من جراء إيهانها بالسلطة تفقد ثقتها في صلاحيتها الأخلاقية وفي مقدرتها على تربية أولادها . . حب الحياة ، حب البيت والزوج والأطفال والعائلة . هنا وهناك تتساقط هذه الأفكار النسائية .

« يعاودها القلق والفزع من جديد يجب أن تتحمل تبعة هذا بمفردها . تقترب الكارثة إلى طريقها المحتوم دون رحمة ولا هوادة . يأس ، صراع ودمار .

« لقد سلك كروجستاد سلوكا مشيناً جلب له الثراء ، ولكن هذه الميسرة لا تغنيه شيئا في استرداد شرفه » .

هكذا ظهرت إلى حيز الوجود مسرحية « بيت الدمية (A Doll's House) هكذا ظهرت إلى حيز الوجود مسرحية « بيت الدمية (Et Dukkehjem وتوضح في جلاء أوراق أخرى وجدت في حجرة مطالعة إبسن كيف نشأت هذه المسرحية ، ففي أول الأمر كان هناك «سيناريو » يوضح الخطوط المبدئية للحبكة المسرحية ومشاهدها، وتلت ذلك مسودة كاملة للمسرحية نفسها أضفت على الهيكل سالف الذكر حياة وخصباً . ونمت المسرحية من هذه المسودة إلى شكلها المألوف لنا بها لها من

كيان مسرحي محبوك وبها لها من حوار بارع في تصويره للشخوص . وقصة المسرحية مألوفة لنا بالطبع بشكل لا يستوجب موجزاً لها ، ولكن علينا أن نقف قليلا لنتدبر المناحي التي جعلت هذه المسرحية تسمو كثيراً على كل المحاولات السابقة لخلق مسرحية واقعية ، وأول شيء هو براعة الأسلوب : إن إبسن استطاع أخيرًا التغلب على المشكلة الأساسية التي واجهت كتاب المسرح الواقعي ـ ألا وهي استخدام لغة تبدو طبيعية وتتلائم مع المسرح في الوقت ذاته . فبعد مرحلة مرانه الطويل تمكن إبسن آخر الأمر من اكتساب ذاك الانسجام بين طبيعية الأسلوب وملائمته للمسرح الأمر الذي بدونه تظل المواقف المسرحية خاوية أو متكلفة . وعلاوة على ذلك تعلم إبسن كيفية تعديل طريقة سكريب المسرحية بحيث تحتفظ بعنصر الإثارة وفي الوقت نفسه تخفى معالم العنصر الآلى . فإذا ألقينا نظرة موضوعية إلى خواتيم فصوله وجدناها من نفس النوع الذي استخدم من قبل ، و إن كان تطورها عن مسلك الشخوص واندماجها التخيلي في القصة الرئيسية للمسرحية جعلنا ننسى المهارة الفنية التي دبرت أمر وجودها ، أما الثالث فهو ما يمكن وصفه بآراء إبسن وأفكاره . إن الكتاب الفرنسيين لم يتسن لهم إلا معالجة موضوعات الزواج والمال في ثوب تقليدي ، أما إبسن فقد أضفي على مشكلتي المال والزواج مفهومًا جديداً أذهل الناس وأدهشهم . ففي صور شتى تصدت المسرحيات الفرنسية لمعالجة الروابط الاجتماعية بين الطبقة الأرستقراطية والطبقة البورجوازية الثرية ، ومشاكل الحب وتعارضه مع المصلحة ، ومشاكل المثلث الدائم الذي يشمل الزوج والزوجة والحبيب ، مشاكل امرأتين تتنازعان رجلا ما ؟ ومشاكل العلاقات غير الشرعية . ولقد هب هواء طلق في عالم الصالونات والمقاهي الفرنسية عندما جعل إبسن زوجا محبا بطلا لمسرحيته ، وجعل بطلة مسرحيته فتاة مدلهة تتفاني في حب

زوجها إلى أن تتبين لها حقيقة شخصيته فيقر عزمها على ترك منزله . إن هذا هو موضوع الزواج والمال القديم بكل تأكيد ، ولكن طريقة عرضه كانت مختلفة بشكل جعله يبدو موضوعاً جديداً تماماً . ومن أجل هذا الاتجاه الفك في المبتكر بدت مسرحية « بيت الدمية » كأنها ناقوس أهاب بالجيل الناشي ، من الكتاب الواقعيين بأن ينخرطوا في صفوفه .

و إذا كانت هذه المسرحية ناقوساً رناناً فإن مسرحية « الأشباح » ( ١٨٨١) بدت كدقات الطبول المدوية . لقد تناول إبسن فيها موضوعاً كانت معالجته محرمة تماماً . وصاغ موضوعه الحديث هذا في نطاق نموذج المأساة الإغريقية. وفي تلك المسرحيات القديمة كانت تخيم لعنة مشئومة على بيت من البيوت فتتبعه دون رحمة ولا هوادة إلى الجيل الثالث والرابع لهذا البيت: وفي اختيار هذا الموقف المسرحي استبدل هذه اللعنة المشئومة بمرض سري موروث وملأ مسرحيته بأشباح لاتفقد شيئاً من قوتها لكونها أشباحا لا ترى بالعين المجردة ، وإلى حد ما ننظر إلى مسرحية « الأشباح » الآن على أنها شيء عفا عليه الزمن ، إن مصير الكاتب المبتكر دائها هو أن يرى نفس الصفات التي تحدث ضجة كبيرة عند ظهور مؤلفاته تفقد قيمتها عندما يتصدى آخرون إلى معالجة نفس الموضوعات أو موضوعات مماثلة . فلولا ما تزخر به من خصب في رسم الشخوص لما بدت هذه المسرحية أكثر من كونها تحفة تاريخية ، ففي تصوير شخصية مسز الفنج نرى تماسكا واتزانا يستلزمه دورها القوى ، بها فيه من مشاعر دقيقة تجعلها تبدو لنا شخصا من صميم الحياة . وأنها امرأة رجعية باردة الطبع كان لزوجها جولات وصولات غرامية مع نساء آخرين : وتظل إلى جانبه لكي تحافظ على سمعة بيتها ، وينتقل المرض السرى الذي أصاب الأب إلى الإبن أوزوالد الذي يبدو عند خاتمة المسرحية وهو يهوى سراعا إلى غياهب الجنون . وإنا لنتساءل الآن عما إذا

كانت أمه قد أعطته السم حقاً لكى تخلصه من العذاب الذى هو فيه! إن هذه الحقيقة بالذات وهى أن إبسن نفسه تركنا للحدس والتخمين لتبيان الهوة السحيقة التى تفصل بينه وبين أسلافه الفرنسيين . فبينها يميل هؤلاء إلى إحكام حبك كل العقد المسرحية حبكا تاما ، إذا بمسرحيات إبسن ، مثلها في ذلك مثل روائع المسرح ، تدع مجالا و إن كان قليلا لخيالنا لينطلق فيه . وذات يوم سأل وليم أرشر William Archer إبسن عها إذا كان في نيته أن يجعل مسز الفنج تعطى السم لإبنها أم لا ، فابتسم الكاتب وقال في تأمل : هلا أدرى . يجب أن يتبين كل إنسان ذلك بنفسه . إنني لا أفكر قط في إجابة مثل هذا السؤال الدقيق . ولكن ما رأيك أنت ؟ » .

#### \* \* \* \*

### تدخل الرمزية The Intrusion of the Symbolic

وبظهور « الأشباح » الأبسنية Ibsenism قامت معركة حامية الوطيس وانخرط في صفوفها الأنصار المتحمسون في كثير من البلاد وتمسكوا بها لدرجة التعصب ، بينها استخدم الرجعيون كل سلاح محاولين تحطيم هذه القوة التي اعتبروها مدمرة للقيم الخلقية والدينية . وعندما نستعرض الآن هذا النزاع نكاد نتذكر الجدل الديني المضطرم الذي احتدم أيام حركة الإصلاح الديني المديني المضطرم الذي احتدم أيام حركة الإصلاح الديني المسلاح الديني المسلم ال

وفى أثناء ذلك بين إبسن أن نفسه لم تكن لتكتفى بأن تنال استحسان الشباب المتحمس باستمرار معالجة موضوعات كانت محظورة على المسرح من قبل . ولقد تمكن بالفعل فى المرحلة التالية من حياته الأدبية من أن يشيع كثيراً من الارتباط والخيبة بين صفوف أتباعه ، فتزعزعت عقيدة البعض ، وتحسر الآخرون على الانحدار المؤسف الذى هوت إليه مقدرة أستاذهم .

ولو تأملنا لحظة لبدا لنا بالفعل أنه ضل السبيل من جراء الغضب الذى استولى على نفسه ، ومن جراء تقمصه من جديد تلك السذاجة وعدم النضوج الذى يرتسم على مسرحياته الأولى . وإن كانت مسرحية « عدو الشعب An Enemy of the People En folkenfiende » ( ۱۸۸۲ ) الشعب الوجهة التمثيلية ، إلا أنها كتبت وإبسن فى ثورة جامحة من العضب لدرجة تجعلنا لا نأخذها على محمل الجد . ولقد حاول البعض أن يوحى بأن إبسن نفسه تبين الفكاهة التى تكمن فى قصة رجل كالدكتور ستوكان وهو يخلق قضية فلسفية كبيرة من مشكلة حمامات ملوثة فى مدينة نرويجية صغيرة ، ولكن حقيقة الأمر هى أن إبسن سيطرت عليه من جديد روح الشباب وعدم النضوج ، وهى حقيقة أدركها بنفسه فيها بعد عندما وصف بطل مسرحيته هذه « بأنه شاب متلاف طائش لم ينضج بعد » .

ورغم هذا فإنه بعد مضى عامين ظهرت مسرحية " البطلة البرية -Vil ورغم هذا فإنه بعد مضى عامين ظهرت مسرحية " التى ندرك منها على الفور ما ناله إبسن من مجال فكرى وخيالى جديد ، وما أبدعه من بناء مسرحى يفوق أى شىء أنتجه الطراز الواقعى حتى ذاك الوقت . فبدلا من الغضب الصبيانى نلمس هنا معينا من الحنان يتدفق على شخوص المسرحية بدرجة لم نعهدها من قبل فى أى من مسرحياته . إن إبسن الآن يرى عامة الرجال والنساء كشخصيات ضعيفة تستحق الشفقة والعطف ، وأنهم لكى يعيشوا لا غنى لهم عن أحلامهم : فكلمة صدق واحدة قد تودى بحياتهم . ويعرض إبسن هذا الموضوع عن طريق تركيز اهتامه على ما يدور فى أسرة واحدة ـ أسرة جالمار إكدال ذاك الرجل الفاشل الذى وإن بدا حسن المقصد إلا أنه أنانى فى الأصل ، ورغم ما هم فيه من فقر فإن أفراد هذه الأسرة بجدون بعض السعادة فى حياتهم ، ونجد رمز أوهامهم فى ذاك السر الغريب

الذى يكمن فى حجرة صغيرة فوق السطوح ـ فى البطة البرية الجريحة التى ترعاها هدفيج وجدها الشيخ: فإذا ما فتح الباب على هذه الغرفة الصغيرة دخلنا فى عالم من الأوهام وسكنا لفترة بسيطة الجبال والبرارى . وفى دائرة هذه الأسرة يقبل هذا المثالى الصارم جريجرز فيرل الذى تأثر بالنظريات الحديثة لدرجة الإعتقاد بأنه يجب التمسك بالصدق بأى ثمن ، وأنه يستحيل على الإنسان تحقيق ذاته ما لم يرفض بحزم السياح بأى كذب وخداع أن يشيع الفوضى فى حياته وفى حياة الآخرين . وترتب على هذه المثالية أن كشف جريجرز فيرل لجالمار بأن زوجته جينا كانت عشيقة والده ، وأن هدفيج ليست بابنته ، ثم يقنع هدفيج بأنه من واجبها التضحية ببطتها البرية الغالية ، مما دفع الفتاة ، بعد أن تحطمت كل أوهامها ، إلى قتل نفسها بالمسدس الذى دفعه فيرل نفسه بين يديها .

في هذه المسرحية المليئة بالأحزان يبلغ إبسن مقدرة مسرحية لم تتسن له من قبل . ففي شخوص المسرحية عمق غريب ، كما أن براعة تسلسل الحبكة المسرحية تكشف عن تمكن لا ينازعه في بلوغه أي كاتب معاصر . ويكمن سر قوته في جلده الذي لا حد له ، وفي الاهتمام المضني الذي يبذله ، وفي عدم رضاه عن أي عمل إلا إذا بلغ الكمال المنشود . « لقد أنجزت كتابة مسرحية من خمسة فصول » هكذا كتب إبسن إلى أحد أصدقائه في ١٨٨٤ » أو بعبارة أدق ، لقد أتمت مسودتها ، والآن يأتي دور المراجعة والتهذيب ، ثم إضفاء الصفات والأساليب التي تجعل من أشخاص المسرحية أفرادا يختلف كل عن الآخر . « وتظهر بكل جلاء نتائج هذه المراجعة إذا ما قارنا المسودة الأولى للمسرحية التي لا زالت باقية لحسن الحظ بالنص الأخير لها . ويكفينا الاستدلال على هذا بمثال واحد . في النص الأخير يلعب ضعف النظر دوراً هاما من الناحية المسرحية : فهدفيج مهددة بالعمي ، كما يشكو

والدها من ضعف بصره المتزايد . ولهذه الفكرة المسرحية قيم عدة : تفوق ما تتضمنه من صفة رمزية ، فإنها تساعد في الوقت نفسه على كشف جوانب الحبكة المسرحية والشخوص . فعلاقة هدفيج بوالدها أشير إليها في شيء من التلميح قبل كشف السر بالفعل ، ولهذه العلاقة أضفي إبسن ما يوحى على الأقل بوجود عنصر الوراثة الذي يسود مسرحية « الأشباح » . وعلاوة على هذا فإن محنة هدفيج تزيد من شعورنا بالعطف نحوها ، بينها تتضح أنانية جالمار في سماحه لها بعمل بعض الرتوش في الصور ، الأمر الذي كان يجب أن يقوم به نفسه ، والأمر الذي أدى إلى الإضرار ببصرها أكثر وأكثر وإذا تدبرنا هذه النواحي الشتي بدا لنا هذا الإهتهام بضعف البصر كأنه مفتاح لفهم المسرحية كلها \_ من اللحظة التي دخل فيها ويرل الأب في المشهد الأول وهو « يمر بيديه على عينيه » وتحذير مسز سوربي له من الضرر الذي سيلحقه إذا استمر يحملق في الأضواء البهيجة في صالة الرقص ، إلى الملاحظات التي وجهها جريجرز في آخر فصل في المسرحية إلى هدفيج وهي ملاحظات تزخر بسخرية غير مقصودة منه : « آه ، لو تفتحت عيناك إلى ما يعطى الحياة قيمة ـ لو كان لديك روح التضحية الحقة ، الجريئة البهيجة لسرعان ما أدركت بأنه سوف يأتي إليك » .

إلا أن الحقيقة الماثلة هي أننا لا نجد أي ذكر لضعف البصر في النسخة الأولى: فعلى الرغم من أن « البطة البرية » تكاد تعتمد على هذا الأساس ، فإن هذه الفكرة المسرحية بها فيها من قيمة رمزية وما أدته من مساعدة في شف الحبكة المسرحية والشخوص كانت فكرة طرأت لإبسن بعد المسودة الأولى نتيجة عملية المراجعة والتشذيب الذي قام به فيها بعد ، وقد لا نجد شيئا يوضح أكثر من هذا عبقرية إبسن وقدرته التخيلية .

ولا نبعد إلا قدراً يسيرا جدا إذا ما انتقلنا من جو " البطة البرية " إلى

مسرحية « بيت آل روزمر Rosmersholm » ( ١٨٨٦ ) وهي « مسرحية ظاهرها واقعي ، وباطنها رمزى روحي يوجه إبسن فيها اهتهامه بالمرأة الحديثة المتحررة . ففي مسرحية « بيت الدمية » لا يتعدى الأمر حصول «نورا » على حريتها ، أما في هذه المسرحية فإننا في ربيكا وست Rebecca West امرأة متحررة من كل قيد ، ولقد كانت تعمل مديرة لشئون أسرة يوهان روزمر وهو رجل تقدمي ، طيب المنبت ، يملك قصر آل روزمر وما حوله من ضياع ، لقد وضعت ربيكا نصب عينيها أن تكون زوجة يوهان الثانية ومصدر وحيه وإلهامه . ولكي تنال بغيتها أخذت تعمل على إثارة هواجس زوجته الأولى بينا Beata لكي تدفعها إلى الانتحار . وتبدأ المسرحية من هنا . ويعرض لنا إبسن في أربعة فصول هذه المرأة ذات العزم الحديدي وهي تحث روزمر بأن يشن حرباً جليلة ضد حصون قوى الرجعية الدينية . وشيئاً فشيئا تهزمها وتحطمها قوة أكبر منها . وتتقمصها روح آل روزمر . وتسير في النهاية جنباً إلى جنب مع روزمر ليواجها الموت في نفس المكان وبنفس الطريقة التي لقيت بها التعسة «بيتا» منيتها .

وتسيطر علينا في هذه المسرحية روح غريبة ، كما برع إبسن في تصوير نموذج على الأقل من نهاذج المرأة الجديدة New Woman. وكلما تقدم في فنه ازداد شعوراً بالقيم العاطفية emotional values وقل تأثره بالحماسة الجوفاء التي استولت عليه في بداية حياته ، وقد ترتسم على شفتيه الآن بسمة قاعمة فيها شيء من التهكم حلت محل الصرامة التي كانت تنعكس على وجهه الثائر .

وتظهر هذه الابتسامة القاتمة بكل تأكيد فى مأساة أخرى كتبت بعد ذلك بأربعة أعوام وتعرض أيضاً شخصية امرأة محبة لذاتها \_ ألا وهى « هدا جابلر بأربعة أعوام وتعرض أيضاً شخصية امرأة محبة لذاتها \_ ألا وهي « هدا جابلر بأربعة أعوام لله وربيكا على طرفى المدا المدا

نقيض «فهدا » امرأة كريمة المنبت تعتقد أنها تزوجت بمن دونها مستوى ، وليست كربيكا تطمع في رفعة شأنها عن طريق الزواج . ورغم هذا فهما في الأصل صنوان في مشاعرهما . وفي براعة فنية تامة ( وإن كان الفاحص المدقق لا يعدم وجود دلائل تأثر إبسن بطريقة سكريب الفنية ) وعرض إبسن لنا شخصية هذه المرأة في الفصل الأول وتتبع مصيرها المحتوم حتى نهاية المسرحية . ورغم زواجها من تسمان فقد كانت تسيطر عليها عاطفة جنونية نحو العبقرى الشاب ايليرت لوفبورج وما ترتب على هذا الطيش من حماقات وضعها تحت رحمة هذا الساخر الشهواني القاضي براك Brack ، الذي هوي على مقعده عندما سمع أنها أطلقت الرصاص على نفسها وصاح قائلا « رحمتك يا ربى ـ إن الناس لايفعلون مثل هذه الأشياء أبداً! » ومع بعض التحفظات الخاصة يمكن أن نعد براك مصيباً في رأيه هذا ، وأن كلهاته هذه تكون شعار هذه المسرحية التي لا تعتبر بأي حال مأساة رفيعة المستوى كما يوحى لنا بعض أنصار إبسن . ومن الجلي أن شعوراً كالذي عبر عنه براك لا يمكن أن يجد سبيله إلى نهاية المشهد الذي ينتزع فيه أوديب عينيه، أو ذاك المشهد الذي ينال فيه هاملت الراحة الأبدية . إن هذا الشعور يتناسب كلية مع « هدا جابلر » لأنها بالفعل لا تهدف إلى المأساة بل إلى ملهاة رفيعة High comedy . وإذا ما حاولنا أن نأخذ على محمل الجد كل ما قيل عن « أوراق الكرم في الشعر » لتبينا على الفور مبلغ العناء الذي نبذله في خلع تفسير جدى على أشياء هي من صميم الملهاة . وحسبنا أن ندرك أن إبسن في دراسته لهذه الحالة العصبية الحديثة modern Neurotic يحاول تتبع الخطوات التي رسمها جونسون قبل ذلك بقرون عدة في مسرحية «التعلبVolpone » هذا إذا ما شئنا أن نولي هذه المسرحية الرائعة حقها من التقدير . إن شخصية « هدا » لا تثير الرعب بالفعل . إنها تثير فكاهة لاذعة.

وقبل كتابة « هدا جابلر » كان إبسن قد تناول بالدراسة شخصية نسائية أخرى في مسرحية « امرأة من البحر The Lady from أخرى في مسرحية « امرأة من البحر the Sea » ( ١٨٨٨ ) وهي تعالج قصة لا تخلو من الطرافة ، تدور حول هذيان امرأة خاملة . وتبدو القصة ممجوجة بعض الشيء إلى جانب روعة الرمزية التي تحيط الحركة المسرحية بأكملها . إن إبسن محق بالتأكيد في إحاطة موضوعه الواقعي بهادة لها دلالتها التخيلية العميقة ، إن الصعوبة على أية حال تكمن في أن مادة من اليسير إدخالها في مسرحية شاعرية كثيراً ما تصبح ممجوجة وسقيمة إلى حد ما ، إذا عبر عنها في حوار نثرى . والرمزية في «العاصفة » أو « الملك لير » نشعر بها تلميحاً لا تصريحاً ، إننا لا نكاد نشعر بها ولا ندرك مبلغ قوتها إلا بعد تحليل دقيق لمشاهد المسرحية. أما في « امرأة من البحر » وفي المسرحية التي تماثلها في الروح « كبير البنائين ( ۱۸۹۲ ) « Bygmester Solness - The Master Builder الرموز في وضوح وتحد صارخ كما لو أنها من ابتكار عقل إبسن لا من وحي خياله وكما لو أنها فرضت فرضاً على النص بدلا من أن تمتزج به قلباً وقالباً. وتعالج مسرحية « امرأة من البحر » تسمى أليدا استهواها المحيط إلى درجة الهوس ، ويتركز هذا الاستهواء بطريقة ملموسة في الدين الذي تتخيل أنها مدينة به إلى بحار غريب عرفته أيام شبابها ويعود الآن ليطلبها من زوجها الدكتور وانجل. والقصة في حد ذاتها دراسة بارعة لحالة عصبية غريبة ، ولكن إلى جانب هذا هناك عنصران في المسرحية جديران بالنظر أولهما هو الحل الساذج بعض الشيء لمشكلة « أليدا » . ففي النهاية بعد جدل ونقاش حامى الوطيس ، يقرر « فانجل » على حين فجأة أن يعطى زوجته حرية الاختيار بينه وبين ذلك الغريب ، وعلى أثر هذا نرى تلك السبدة التي تشعر بأمواج البحر تتهادي في قلبها تقرر في سرعة عماثلة التخلي عن البحار الغريب:

وانجل : ولذلك \_ لذلك أنا \_ ألغى العقد الذى بيننا على الفور . والآن يمكنك اختيار سبيلك في حرية كاملة \_ في حرية كاملة .

أليدا : ( تحملق فيه بعض الوقت وكأنها لا تجد إلى الكلام سبيلا ) أهذا صحيح ؟ أحقا ما تقول ؟ أتعنى ذلك من قرارة قلبك ؟

وانجل : نعم أعنيه من قرار قلبي المعذب .

أليدا : أو تستطيع أن تفعل ذلك ؟ أتستطيع تنفيذ غرضك ؟

وانجل : نعم ، أستطيع . أستطيع ـ لأنى أحبك حبا عميقاً .

أليدا : (في رقة وتأثر) أأصبحت تحبني هذا الحب العميق الحنون؟

وانجل : إن سنين زواجنا قد علمتني ذلك .

أليدا : (تقبض على كلتا يديها بشدة ) وأنا ـ أنا لم ألاحظ هذا حتى الآن.

وانجل: لقد اتخذت أفكارك وجهات أخرى. ولكن الآن ـ الآن لك مطلق الحرية بغض النظر عنى وعن حبى. إن حياتك الحقة تعود الآن إلى أصولها السليمة. لأنك الآن يمكنك الاختيار في حرية وعلى مسئوليتك الخاصة يا أليدا.

أليدا : ( تضع رأسها بين يديها وتحملق فيه ) في حرية - وعلى مسئوليتي الخاصة ؟ مسئولية أيضاً ؟ إن هذا يغير الموقف تماما ! ( يدق ناقوس الباخرة ثانية ) .

الغريب : أتسمعين يا أليدا ؟ إنهم يدقون الناقوس لآخر مرة . تعالى هيا ؟

أليدا : ( تنظر إليه ، وتحملق فيه ، وتقول في عزم وتصميم ) : إنني لا أستطيع الذهاب معك أبدا بعد هذا .

إذا أحكمنا العقل بدت خاتمة هذه المسرحية منطقية بالرغم من تساؤلنا عن مبرراتها العاطفية . والحقيقة التي تبدو لنا هي أن إبسن نسى نفسه تحت تأثير هذا الرمز الجميل فأولاه من عنايته المقام الأول وبدا ما عداه في المقام التالى . وما أن نصل إلى منتصف المسرحية حتى نبرم بعض الشيء بالحوريات وعيون السمك ، كما تبدو هواجس « أليدا » غاية في الملل .

ويسود التفكير الرمزي كذلك بل يطغي على مسرحية « كبير البنائين » بل إن الرمز هنا بالفعل ، كما هو الحال في المسرحية السابقة ، صريح ظاهر لدرجة تجعله يبدو لنا أمراً لا يدل على نضوج واكتمال بل يكاد يبعث على الضحك والسخرية . وتزخر مشاهد المسرحية بالحديث عن بيوت تبنى للعبادة أو لسكنى الناس ، والحديث عن أحلام المهندسين والنصب الشاهقة التي تشيد تخليداً لذكراهم . ومدلول هذا الحديث يشبه مدلول الكلام عن المياه الملحة ، وأعشاب البحر ، والبحارة الغرقي على الشاطيء. إن الحبكة المسرحية في ذاتها بسيطة . فتدور القصة حول هولفارد سولنيس البناء وهو رجل جاوز الخمسين من عمره نشيط و إن كان يشعر بأثر السنين يدب في هيكله ، ويفزع من التفكير في أن الشباب سيقبل ليحل محله . وتأتى في حياته فتاة شابة عقدت عزمها في أنانية وروعة في أن توحي إليه بالقيام بالجليل من الأعمال . ورغم علمه بأن عقله لا يقوى على تحمل هذا العلو الشامخ الذي تدفعه إليه هذه الشابة ، إلا أنه يدفع نفسه إلى الصعود إلى قمة أحد المبانى التي شيدها حديثاً ، فيشعر بدوار ويهوى هشيها إلى حتفه . وربها كانت المسرحية ترجمة لحياة إبسن وإذا كان الأمر كذلك أمكننا تفسير بعض نواحي الضعف فيها . في هذه المسرحية مقدرة واهتمام إلا أنها كغيرها من المسرحيات التي كتبها إبسن تبدو سخيفة إلى حد كبير . كما أنها تفتقر إلى هذه النظرة الموضوعية الهادئة التي هي عنوان العظمة الحقة ، فوق أن أفكارها تعتمد على أساس ضحل إلى حد ما . وبعد تمثيل هذه المسرحية مؤخرا أبدى أحد الناس ملاحظة قائلا : « إنها مسرحية تدل على عدم النضوج بالطبع ، وإن كانت تبشر بمستقبل عظيم لهذا الشاب . إن المؤلف شاب صغير ، أليس كذلك ؟ » ومن هذه الملاحظة صلب الحقيقة . عندما كتب إبسن مسرحية « كبير البنائين » كان من الناحية الفنية أستاذا ، بينها كان من الناحية الروحية شابًا مراهقاً لم ينضج بعد رغم تجاوزه سن الشباب .

ومسرحيات « أيولف الصغير Little Eyolf - Lille Eyolf » ( ١٨٩٤ ) لا تقل في غرابتها وفي تأثرها السقيم بالرمزية عن المسرحية السالفة الذكر . وهي تعرض أساساً قصة الأناني « ألمرز » وزوجته « ريتا » وقد وجدا أملا جديداً في الحياة بعد وفاة ابنهما الكسيح . وفي هذا تفشل المسرحية في بلوغ عمق المشاعر والخيال . ويمكن إذا شئنا أن ننظر إلى الطفل الصغير على أنه يمثل الإنسانية السلبية المعذبة ، وإلى « ألمرز » على أنها أنانية دون أن تدرى ، وإلى « أستا » أخت ألمرز غير الشقيقة على أنها تمثل الحب الخير أو الطيب ، إلا أن محاولتنا تفسيرها على هذا النحو لا تؤثر كثيراً على تقديرنا لهذه المسرحية . إن الضعف الذي يكمن في المسرحية الواقعية لتكشف عنه مقارنة المسودة الأصلية لمسرحية « أيولف الصغير » بالنص الأخير لها ، ففي المسودة الأولى لا نجد إلا مأساة عائلية تسير في بساطة وملل إلى حد ما وتتركز حول كراهية أم لإبنها المريض ، بينها نجد إبسن قد عقد هذا الموضوع في النص الكامل الأخير بأن أضفى عليه مدلولا رمزيا . وكلا النصين لا يبلغ مستوى مرضيا: فالأول ضحل ، والثاني مزخرف بطريقة مصطنعة . ولا نجد سيلا يضفى عمقا على الأول ، أو حيوية على الثاني . وهنا أيضاً فشل الرمز في أن يكون جزءاً لا يتجزأ من المسرحية ككل ، وهذا لا يعود إلى ضعف من إبسن، بل إلى صعوبة السيطرة على الشكل المسرحي الذي يعالجه. وتكشف مسرحية البحون جبرائيل بوركهان John Gabriel Borkman ( ١٨٩٦) عن مقدرة تخيلية أكبر من سالفتها . وربها يرجع هذا إلى أن إبسن طرح الرمزية جانبا اللهم إلا فى بعض المشاهد القليلة . وبدلا من الاهتهام بالرمز يتناول إبسن بالدراسة حياة رجل وظروفه الاجتهاعية . لقد كان يحلم بوركهان بالجاه والثراء لا كأغراض فى حدا ذاتها بل كوسائل لتحقيق أعهال جليلة . لقد كانت تسيطر عليه بحق وصدق فكرة التحكم فى قوى الأرض الخفية ليستغلها فى خدمة البشرية : إنه فى الحقيقة صورة طبق الأصل لرجل الصناعة العظيم فى عصرنا الحاضر ، ألا وهو كارنيجي Carnegie الذى كانت تسيطر على أعهاله دوافع متشابكة معقدة ، تتدرج من رغبة ذاتية فى الإثراء إلى أحلام كبيرة فى رفع مستوى البشرية عامة . إن الرجل الذى يبدأ بالإتجار بأمواس الحلاقة لابد وأن يفكر فى الذقون الحليقة ورنين الذهب فى الواحد .

وككثير من رجال الصناعة هوى بوركهان بشدة إلى الحضيض ، وعاد إلى بيته بعد سجن طويل ؛ عاد إلى زوجته القاسية جونهلد Gunhild التى لا هدف لها إلا حث ابنها « إرهارت Erhart » على جمع المال وإصلاح حال أسرته ، كما عاد إلى أختها « إللا Ella » التى كان يحبها بوركهان قبل زواجه . ويعرض لنا إبسن فى قوة وعمق صورة هذا العملاق المحطم وهو يعيش فى حجرة مطالعته منتظرا دون جدوى ـ ويوما بعد يوم ـ النداء الذى كان يعتقد أن زملائه القدامى سوف يوجهونه إليه ، ولا صديق له إلا ذاك الكاتب الصغير الضعيف فولدال الذى يزوره لأن بوركهان هو الشخص الذى يرضى غروره ويعتبره شاعراً من الشعراء . وربها كان أقوى مشهد فى المسرحية كلها ذلك الذى يبدو فيه بوركهان وقد تبين على حين فجأة الحقيقة المريرة المؤلمة وأعلن لفولدال عدم حاجته لهرائه الشعرى ، والذى يبدو فيه فولدال وقد

استبد به الغضب بدوره فأخبر بوركهان استحالة عودته إلى مركزه القديم: إن هذه الصورة قد صممت في ثبات وصرامة .

وما تزال أمامنا مسرحية أخرى لإبسن ، ألا وهي اعندما نستيقظ نحن الموتى Naas vi doede vaagner - When we dead Awaken الموتى المرعة مثل وقد نرى فيها آخر عهد لإبسن بالكتابة وآخر بيان له عن عمله . وبطل المسرحية مثال يسمى أرنولد روبيك Arnold Rubek وهو زوج لفتاة أصغر منه سنا . فتاة شهوانية لا يعى رأسها شيئا كأنه طبل أجوف ، تبدو عليها سيهاء الحيوية ويشع من عينيها البراقتين سخرية إيهاء بالتعب ولم يشعر كلاهما بالسعادة مع الآخر وتعود إلى حياة آرنولد إيرين Irene التى عملت من قبل نموذجا لأعظم تمثال له ، والذى لم تتعد نظرته إليها كونها وسيلة لتحقيق غرضه الفنى . وكانت قد تركته عندما سمعته يفصح عن شكره على « خدمتها التى لا تقدر » وهامت على الأرض كجثة حية ، بعد أن قتلها برود عواطفه نحوها :

إيرين : إني . . أقسم . . بأنني أخدمك في كل شيء . .

روبيك: كنموذج لفني\_

إيرين: في صراحة عارية من كل شيء ـ

روبيك : ( في تأثر ) ولقد خدمتيني يا إيرين ، بسعادة ، وشجاعة ، وجلد

إيرين : نعم خدمتك ، بكل دماء شبابي النابضة !

روبيك : (يومى، رأسه عرفانا بالجميل) إنك محقة في هذا تماما .

إيرين : لقد ركعت أمامك وخدمتك يا أرنولد

(تلوح بقبضة يدها إليه) ولكن أنت ، أنت أنت !

روبيك : ( مدافعا عن نفسه ) إنني لم أخطىء معك قط ! أبدا يا إيرين !

إيرين : نعم ، أخطأت . أخطأت إلى أعماق نفسي

روبيك : ( وهو يتقهقر إلى الخلف ) أنا . . .

إيرين : نعم ، أنت عرضت نفسى كلها ودون حياء إلى ناظريك \_ (أكثر رقة ) ولم تلمسنى ولو مرة واحدة .

روبيك : إيرين ، ألا تدركين بأنني كثيرا ما نسيت نفسي من سحر جمالك ؟

إيرين : (تسمر دون مبالاة بكلامه) ولكن ـ لو كنت لمستنى لقتلتك على الفور إذ كان معى على الدوام إبرة حادة ـ أخفيها في شعرى ـ (تربت على جبهتها وهي تفكر مليا) ولكن رغم هذا ـ رغم هذا ـ رغم ما تستطيع .

روبيك : ( ينظر إليها في تأثر ) إنني كنت فنانا يا إيرين .

إيرين : ( في حزن ) هذه هي حقيقة المسألة . هذا هو السبب .

#### \*\* \*

وتزعم فى مرارة أنها وهبته « روحها الفتية الشابة » ـ « و إنى بعد هذا أصبحت خاوية ـ أصبحت بلا روح . . هذا هو سبب موتى يا أرنولد » .

وفى النهاية تواجه الاثنين عاصفة بين الجبال ، وبدلا من طلب النجاة بنزول الجبل ، سارا ، مثلها مثل روزمر وربيكا ، فى طريقها إلى أعلى الجبل حيث الموت المحقق . ولن يتسنى لنا معرفة الدلالة الكاملة لهذه المسرحية بالنسبة لإبسن ، وإن بدا لنا أنه فى نهاية حياته أصبح يعتقد بأن الحياة العاطفية الكاملة هى كل ما يبغيه الإنسان فى هذا العالم ، وأن تكريس الإنسان نفسه للفن أو للصناعة شر ، إذا ما تعارض مع هذه الحياة .

من العسير أن نولى إبسن حقه من التقدير . إن مركزه الفني ثابت الدعائم فبعد أن تدرب على مدرسة سكريب المسرحية طور طريقة فنية قوية تتلائم مع المسرح الحديث ، فما كان آليا أصبح على يديه ينبض بالحياة حيويا ، ولقد سار على هديه الكثير من الكتاب في التخلي عن الأساليب القديمة في عرض القصة المسرحية ، وفي محاولة تطوير الشخوص تبعاً لسسر الحوادث ، وفي تبيانه لمبلغ الأثر الذي يمكن الحصول عليه من الإيجاز والتركيز التام في الشكل المسرحي ، وعلاوة على هذه الأشياء الذي علمها لغيره ، فقد وقع على كاهله القضاء على التقسيم القديم للمسرحية إلى خمسة فصول ، وبيان الإمكانيات الفعالة التي نحصل عليها إذا ما احتفظنا بوحدة المكان ، وتوضيح ما يمكن للكاتب الواقعي أن يفسره لكل من المثل والقارىء عن طريق إرشادات مسرحية دقيقة التعبير ، أما في مجال الأفكار الاجتهاعية والأخلاقية فقد أحدث انقلاباً فعليا مما يجعل مسألة تقدير أثره الكامل على عالم الفكر من ١٨٨٠ إلى ١٩٢٠ أمراً يكاد يكون متعذراً : إن «أصول الإبسنية The Quintessence of Ibsenism » لبرنارد شو لدليل واضح للأثر الذي أحدثه هذا الكهل النرويجي الصارم في نفوس الشباب في ىلاد أخرى .

وتكشف مسرحياته عن مقدرة لا تكاد ترقى إليها أية مسرحيات واقعية أخرى ، ويرجع هذا إلى حد ما إلى الحقيقة الماثلة وهى أن إبسن ظل شاعرى الروح حتى أثناء انهاكه فى معالجة المواد الواقعية القاتمة : ويرجع هذا فى الأساس إلى أننا لا نجد شخصية واحدة من بين شخوصه الرئيسية يمكن اعتبارها شخصية عادية . إن هدف زولا الصريح وخبرة أوجيه وديها الإبن الفعلية ، هى تصوير مواقف عادية وشخوص لا تختلف بأية حال عن عامة الناس . إن شخوص إبسن من طراز مخالف تماماً ، فإبسن قد يصور الناس . إن شخوص إبسن من طراز محالف عاماً ، فإبسن قد يصور

مواقف من حياة الطبقة المتوسطة ، ولكن الشخوص التي تظهر في هذه المشاهد لا تنتمي إلى طبقة متوسطى الحال . وعندما نفكر فيهم يدور في خلدنا صور أناس بهم مس من الجن . « فنورا » ليست زوجة مدلهة عادية : لقد سمعت نداء آتياً من وراء الجبال ، وليس من السوق . لقد كانت كل من « ربيكا وست » و« هدا » تعيش تحت تأثير سحر طاغ كبير ، كها سمع «سولنيس » تغاريد ملائكة الموت بينها تنتمي «أليدا » إلى البحر ، وتسود هدفيج عالم حجرة الطيور بها فيه من سحر وأوهام . إن شيئاً خارجا عن أنفسهم ، شيئاً يفعل فعل السحر ، يسيطر على هذه الشخوص ، ونتج عن أفسهم ، شيئاً تبدو مظاهر المشاهد عادية وواقعية المدلول ، إلا أنها في صميمها غريبة خارقة للعادة ، بل إنها أحياناً تتسم بجو المغامرات بيرجنت في عالم الجان .

إن هذا يضفى على أعماله عظمة وأثراً خالداً . وفى ذات الوقت إذا ما قارنا أعماله بأسمى روائع المسرح ، فإننا نجدها تفتقر إلى الإتزان الذى تنبع منه وحدة الروائع المسرحية العظيمة ، قد تقع تبعة هذا على العصر الذى يعيش فيه . لقد اضطر إلى تكريس جهوده لرعاية المسرح الواقعى ، إلا أن هذا لم يصل به إلى مجاله المنشود ، وترتب على هذا أن توقف تطوره الخيالي إلى حد ما ، لو تسنى له التطور في المجال الشاعرى ، لا تسعت آفاق روحه : ولكن والأمر على هذا النحو عاش حتى هرم وروحه لازالت مراهقة غير ناضجة إلى درجة غريبة . لازالت لكتاباته القدرة على التأثير فينا ، وإن كان هذا الأثر يضعف شيئاً فشيئا . ولا يمكن أن نعده بحال في مستوى عظمة سوفوكلس وشكسير .

# الفصل الثانى سترندبرج ومسرحية العقل الباطن

Strindberg and the Play of the Subconscious

إنه لما يثير إهتهاما خاصاً فى نفوسنا عندما نتتبع تاريخ المسرح بصفة عامة هو أن إبسن لا يقف وحيدا فى الميدان ، فكما أن أثينا أنجبت إسخيلوس Aeschylus وسوفوكليس Sophocles ويوربيدس Euripides وأرستوفانيس Marlowe وكما أن لندن فى عهد إليزابيث أنجبت مارلو Marlowe وشكسبير وجونسون Jonson وعددا غفيراً من المؤلفين المسرحيين ، وكما أن أسبانيا أنتجت لوب دى فيجا Lope de Vega وكالديرون Corneille وزملاءهما ، وكما أن فرنسا فى القرن السابع عشر أنجبت كورنى Racine وراسين Racine وموليير Moliére ، كذلك نجد أن الحركة المسرحية فى إسكنديناوه لا تخرج لنا إبسن فحسب ، بل عددا من المواهب الأخرى جديرة بأن يرتبط ذكرها به .

## بيورنسون وزملاؤه

Bjornson and his Companions

لقد كانت الواقعية هي الأسلوب السائد بين هؤلاء الكتاب الإسكنديناويين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ولكن نظراً لأن

غالبية المؤلفين لم يفلحوا في توسيع مدى أفق تخيلهم كما فعل إبسن ، كما أنه لم يكن في استطاعتهم إدخال تحسينات على طريقة إبسن الفنية ، فإن عملهم لا يعدو الآن أكثر من كونه شيئاً تاريخيا يستحق المشاهدة . إن الكاتب النرويجي نوت هامسن Knut Hamsun يذكر الآن كقصاص لا « Livets Spil -The Game of Life كمؤلف لمسرحية «لعبة الحياة (١٨٩٦) . وكذلك الحال بالنسبة لجوناس لي Jonas Lie الذي لا تبلغ مسرحية «الزوجات المرحات Lystige Koner - Merry Wives » (١٨٩٤) مراتب العظمة رغم ما فيها من سخرية فعالة ، وإنا لا نكاد نذكر الكسندر كيلاند Alexander Kielland بمسرحيته « ثلاثة رجال وثلاث نساء Tre Par - Three Couples (۱۸۸٦) أما جونار هيبرج Heiberg فهو أكثر استعداداً من غيره للكتابة المسرحية ، بل إنه تمتع على الأقل بشهرة محلية ككاتب مسرحي ، ولقد بدأ جونار كتابته مقتفيا تراث مسرحية المشكلات Problem Play فكتب « العمة أولريك Tant Ulrikke Aunt Ulrikke ) ثم سرعان ما انتقل من مناقشة المشاكل الاجتماعية إلى معالجة العواطف الإنسانية . ولقد بلغ أكبر نجاح له في مسرحيتين مرتبطتين إحداهما بالأخرى ، ألا وهما « الشرفة Balkonen - The Kjaerlighedens tragedie - و « مأساة الحب ) « Balcony Love's Tragedy » ( ١٩٠٤ ) . وفي كلتا المسرحيتين يهتم بطبيعة الحب لا بألوان الشرور الاجتماعية ، ومع هذا فإنه يظل يتابع القضايا السياسية وما شابهها ، وإن كان جل اهتهامه منصب على تقصى أعهاق النفس البشرية ودقائقها .

على أى حال . لقد برز من بين هؤلاء الكتاب بصورة غير عادية المؤلف المسرحى بيورتسون بيورنسون Bjornstjerne Bjornson ذلك النرويجي

الذى ترتبط حياته ارتباطا وثيقا بحياة إبسن . ولولا وجود إبسن لارتفعت أسهم شهرته دون جدال ، ولكن كان من حظه أن يقارن مقارنة ليست في صالحه مع ابن بلده ومعاصره إبسن الذى يفوقه شأنا ومقدارا . ويرجع هذا أولا إلى الظروف التي أوجدتها سوياً ، وثانيا إلى وجود توافق عجيب في فنها المسرحى ، وأخيراً إلى أن بيورنسون كان يميل رغم مشاهدته للشرور الاجتماعية التي احتكر إبسن معالجتها ، إلى أن يتخذ موقفاً وسطا فيه شيء من التفاؤل مما لم يجز على رضى الثائرين من رجال الفكر وغيرهم خلال السنوات الماضية .

ولقد صيغت مؤلفاته الأولى في القالب التاريخي الذي كان سائداً في عصره ، ولقد بدأ بمعالجة غزوات الفيكنج البرابرة في مسرحية « بين المعارك عصره ، ولقد بدأ بمعالجة غزوات الفيكنج البرابرة في مسرحية « بين المعارك King . ( ۱۸۵۸ ) و « الملك سفير المولال المفير الملك سفير المولال المفير المولال المعارك المولال المعارك المعارك

وإن كنا لا نملك إلا أن نتبين سلاسته ونظرته التحررية البهيجة الجديرة بالإعجاب .

وعندما عاد بيورنسون إلى المسرح بعد حوالي عشر سنوات من النشاط السياسي اتبع الطريقة التي سار على نهجها في مسرحية « العروسان » ، ولقد بدت مسرحية «سيجورت الصليبي Sigurd the Crusader - Siguard Jorsalfar » ( ۱۸۷۲ ) وهي مسرحية تعد نشازا في هذه المرحلة ، بدت دليلا وإضحاعلى ميوله السابقة أما « المحرر -The Editor - Readaktor en ( ۱۸۷٤ ) « A Bankruptcy - En fallit ) فقد أوضحتا بجلاء بأن بيورنسون وجد في الواقعية أكبر مجال لتعبيره الفني وتتصدى المسرحية الأولى للهجوم المرير على مواطن الضعف في الصحافة، بينها أماط اللثام في مسرحيته الثانية عن الغش الذي قد يتسرب إلى الحباة التجارية ممثلا في شخصية "بيالدا " ، وعن طريق تحول هذه الشخصية إلى حياة الشرف والأمانة نادي بمستويات قائمة على قيم أخلاقية ، ولقد سخر من التمسك في غباء وبلادة بمظاهر الاحترام الذي كان يسود مجتمع عصره بكتابته مسرحية ممتعة تسمى « ليونردا Leonarda » ( ١٨٧٩ ) حيث لم يعبأ المجتمع بسيدة جمعت أخلص الفضائل ، فلقد وقعت « آجوت Aagot » إبنة أخ ليونردا في حب هاجبارت Hagbart ابن أخى قسيس البلدة ، وعندما يتحول شعور هذا الشاب إلى ليونردا نجدها تضحى بوحي إرادتها وعزمها بنفسها من أجل هذه الفتاة ، وتحتوى هذه المسرحية شخصية تستوجب اهتماما خاصا ، هي شخصية الجدة العجوز التي تعد أول سلسلة من الشخصيات النسائية المسرحية اللاتي هن في حدود الثمانين من العمر ، واللاتي ينظرن في تسامح وسرور إلى عقيدة الشباب بأنهم هم وحدهم يملكون أسرار الحرية والصراحة والاستقلال . وبعد كتابة مسرحية ضئيلة الشأن تسمى "النظام الجديد The New System - The New System النظام الجديد الشهر مسرحياته ، ألا وهى "القفاز En كتب بيورنسون ما قد تعد أشهر مسرحياته ، ألا وهى "القفاز بسيطاً : haksla - Agauntlet هل للبنت الحق فى أن تطلب من خطيبها نفس البراءة والطهر الذى يطلبه فيها قبل الزواج ، وقد عاب البعض على بيورنسون عدم التأكد من إجابته على هذا السؤال ، ولكن قد يكون هذا النقد فى غير موضعه إذ أن ما يهمه هو التعبير عن هذه المشكلة ذاتها ، وإن تركه الإجابة عن هذا السؤال محوطة بالشك يتمشى مع الواقع أكثر من إعطائه إجابة قاطعة عليه . إن الشاب الفرد كرستنسون يحب الفتاة سفافا دييس ويندم على علاقة غرامية سابقة له ، ولكن ندمه لا يصل إلى الحد الذى يجعله يغفر مثل هذا العمل إذا ما ارتكبته سفافا . ولقد فزعت سفافا عندما تبينت هذه القيم الأخلاقية المزدوجة وأوحى إليها عقلها بفسخ الخطبة ، وإن كانت عواطفها منعتها من ان توصد الباب نهائياً . وتميل والدتها إلى أن تقف بجانبها ، ولكنها تدرك أن أن توصد الباب نهائياً . وتميل والدتها إلى أن تقف بجانبها ، ولكنها تدرك أن أقامة قيم صارمة كالتى تؤمن بها : سفافا ستقضى على المجتمع كلية .

إن مسرحية " فوق طاقة البشر - Ne العقيدة الدينية وتعرض لنا صورة مؤثرة الهذا القسيس البسيط سانج Sang الذي يؤمن بأنه أوتى القدرة على فعل المعجزات ، وأمثلة عجيبة لمهارته في شفاء المرضى جعلت أهل الريف يؤمنون بأن الله وهبه مواهب خارقة . ولا يشذ في هذا الإيهان إلا زوجته المريضة التي رغم حبها له تقف في سبيله بطريقة لا تكاد تكون شعورية ، ويموت سانج في النهاية محطها عندما يدرك أن قواه لم تكن كها كان يتصور ، وربها بلغ بيورنسون في هذه المسرحية أعظم وأعمق تعبير مسرحي له . وبعد عامين كتب مسرحية " الجغرافيا والحب " التي تصور أنانية عالم يدعى

الأستاذ تيجسون الذي يطلب من كل أفراد أسرته الخضوع لرغباته . وإن كان معظم المسرحية ضعيفا ركيكا ، إلا أن هناك عدة مشاهد ـ وبخاصة تلك التي يظهر فيها تيجسون وغريمه تورمان ـ غنية بالفكاهة المسترة . وفي عام ١٨٩٥ ظهرت مسرحية ثانية تحت عنوان « فوق طاقة البشر ، وهي تعالج مشاكل العمل ورأس المال وتقدم أربعة شخوص من المسرحية السابقة التي تحمل العنوان نفسه ، وإن كانت في أساسها تختلف عنها . ويقصد بيورنسون من هذه المسرحية تحدى قوى الخرافة والمناداة بتنظيم الحياة على أساس العقل ، وهنا يدخل المؤلف في نطاق عالم الرمزية الذي يغشاه إبسن في آخر مراحل عمره . إن الشخصيتين اللتين تتطلعان إلى المستقبل ، أى : كريدو وسبيرا ، لهما شخصيتان رمزيتان كالشخوص الرمزية التي نجدها في مسرحيات الأخلاق Moralities التي كتبت في العصور الوسطى . ويبدو الأسلوب نفسه في مسرحيتي « لابوريموس Laboremus » ( ۱۹۰۱ ) و « عندما تزهر الكروم- Naar den ny vin blomstrer When the vineyards are in blossom » ( ۱۹۰۹ ) والأولى مسرحية قوية يصور فيها بيورنسون في شخصية ليديا امرأة ومبدأ كذلك \_ مبدأ الفردية المعتدية الذي يرتبط بمذهب نيتشه . أما المسرحية الثانية فهي أضعف من الأولى فكرة وتنفيذا ، وفيها يلقى بيورنسون بآخر سهم في جعبته ضد « المرأة الإبسنية الجديدة » وفيها يسعى زوج في منتصف العمر ليجد في حب فتاة صغيرة ما لم يجده في زوجته التي هي جد مشغولة عنه .

وفى هذه المسرحيات والمسرحيات الأخرى نجد ، إذا شاء لنا الأمر ، سطحية وشيئاً من العاطفية . ورغم هذا فإن مؤلفات بيورنسون لها قيمتها من حيث سلامتها ومسحة الفكاهة اللطيفة المنعشة بها ، وعطفه الدائم حتى على شخوصه التى يندد بها أكبر تنديد ، فإذا كان إبسن الأب الصارم

للمسرح في القرن التاسع عشر فإن بيورنسون كان من أخلص دعاة الإنسانية في ذلك القرن .

#### \* \* \*\*

### سترندبرج في بدء حياته

إن الكاتب السويدى أوجست سترندبرج August Strindberg لأعظم بكثير من بيورنسون ، وعلى الرغم من عبقريته المشتة التى أضناها الغريب من الأوهام ، إلا أنها كها نعتقد أقوى مضاء من إبسن وعبقريته ، ولقد روى لنا قصة حياته \_ كها سردها مراراً \_ آخرون غيره ، ويبدو مما كتب أن حياته ككاتب يقسمها إلى شطرين : الانهيار التام الذى منى به عندما كان يشرف على الخمسين من عمره . ويمكن القول أن هناك جانبين لحياة سترندبرج ، فالبرغم من الروابط التى تربط الرجل الذى مارس الكتابة قبل ١٨٩٧ بالرجل الذى ألف أعهالا بعد هذا التاريخ ، فإننا نعتبرهما وحدتين منفصلتين تقريباً .

وأهم الصفات المشتركة في المرحلتين : الذاتية العميقة التي تتجلى في فنه. فقد كان يبدو كما لو أن الحياة كلها قد تركزت في نفسه وكما لو أن كل شيء وجد من أجل التأثير على شخصيته . ولطغيان هذه الفكرة على نفسه كان دائماً يفسر الحوادث لا بالنسبة لعلاقتها بحوادث أخرى ، بل بالنسبة لعلاقتها بأشياء حدثت له شخصياً : ففي مسرحية «بعد النار After fire تعبر شخصية «الغريب» في المسرحية عن رأى المؤلف حينها يعلن : «مها اتخذت الحياة من أشكال ، فإنني دائماً ألمس ارتباطاً وتكراراً . إن المواقف يترتب أحدها على الأخر والشخوص التي نراها تذكرنا بأناس قابلناهم فيها مضي من الزمان» .

وترتب على هذا أن كل مسرحياته انعكاس لنفسه ، كما ترتب عليه خلو فنه المسرحي تماماً من الأسلوب الموضوعي البحت .

وبجانب هذا نلاحظ اتجاهاً فريداً نحو الواقعية التى بالرغم من ظهورها بشكل قوى فى مسرحياته الأخيرة فقط ، نجدها واضحة المعالم فى مشاهد مختلفة من مسرحياته الأولى . ويختلف إبسن وسترندبرج فى تفهم مدلول الواقعية المادية ، ويتجلى هذا فى تفوق الأخير فى مقدرته على تخير الحوادث ، وفى ميله إلى جعل مظاهر الأشياء تطغى على مسرحياته . إن الجوانب الروحية ليست بأكثر أهمية من المظاهر المادية فحسب ، بل إن النواحى المادية تكاد تبدو منعدمة الوجود ، وتكاد تثبت بأنها مجرد أوهام من فعل الخيال .

وصفة ثالثة يتميز بها هى أنه رغم قوة عبقريته فإنه لا يكاد يكون هناك من المؤلفين في مستواه من تأثر بالآخرين أكثر منه . ففى الفلسفة تأثر كثيراً ببوكل Buckle وكيركيجارد وسويدنبرج ، كها تأثر في فنه بعدد من الكتاب من بيرون Byron إلى مترلنك Maeterlinck . ولهذا الأثر جانبان : ظهور أسلوبان متناقضان في فترة واحدة من حياته الأدبية ، وظهور تنوع في حياته الأدبية أكثر بمراحل مما نعهده في عمل مؤلف مسرحي كبير .

إن مؤلفاته المسرحية الأولى ذات طابع رومانسى وتبين فى جلاء تأثره بشيللر وبيرون . ولهذه المسرحية الأولى اختار موضوعات كلاسيكية ، ولكنه سرعان ما اتجه كها فعل الكثيرون غيره من الكتاب الاسكندناويين ، إلى معالجة تاريخ بلاده .

وبكتابته لمسرحية «السيدأولوف Master Olof » ( ۱۸۷۲ ) أنتج أول عمل مسرحي جدير بالذكر . وإن كانت هذه المسرحية قد لاقت عقب

ظهورها ما يشبه الإهمال التام أو التنديد الكامل بها ، إلا أنها تكشف عن عبقرية سترندبرج ، وشاء لها القدر بعد ذلك أن تحظى بالتقدير والثناء . والشخصية الرئيسية في المسرحية هي « أولوف بترى » الذي كان له فضل وضع أسس نهضة الإصلاح السويدية Swedish Reformation ويرتبط أولوف هذا بجوستاف فاسا ، والقسيس جيرت وطباع متعصب . وتدور القصة التاريخية حول الصراع الأول الذي كان بين أولوف ورجال الكهنوت Priesthood ، واعتبار جيرت أنه زميل ثوري ، ورعاية الملك له وسيره وراء مثله الأعلى بطريقة هي وسط بين الشدة واللين . وعلاوة على هذه القصة يمكن أن ننظر إلى المسرحية على أنها تعبير ذاتي ، وقد يكون سترندبرج فكر فيها على هذا النحو . وإذا ما نظرنا إليها هكذا نجد أن الثلاثة أشخاص وهم : « أولوف » المثالي العملي و « جوستاف فاسا » رجل الأعمال الذي لا يسمح لأى مثل أعلى أن يثنيه عن عزمه ، ثم الرجل الخيالي البحت «جيرت» نجدهم يصورون جوانبا من شخصية سترندبرج ذاتها .. وهكذا نجده في مقتبل حياته الأدبية يدرك انقسام شخصيته Personality إن الصفة المزدوجة لهذه المسرحية من تصويرها للتاريخ وتعبيرها عن ذاتية سترندبرج لتفرد لها ، رغم حاجتها إلى الصقل ، امتيازاً بين المسرحيات التاريخية في ذلك العصر .

ثم تبع ذلك عدد قليل من المسرحيات المهاثلة منها « سر النقابة -The Se و « سيدة سير ١٨٨٠ ) و « سيدة سير ١٨٨٠ ) و « سيدة سير بنجت Herr Bengts Nustru - Sir Bengt's Lady ) .

ثم جاءت مسرحية تهكمية تدور حول قصة عن الجان وتدعى «تجولات المحظوظ بير Lycho - pers resa - The Wanderings of Luck per » المحظوظ بير ١٨٨٢ ) ولقد أصر سترندبرج أن هذه المسرحية الأخيرة كتبت خصيصاً للأطفال ويبدو أنه رغم نجاحها بين جماهير المسرح من الرجال إلا أنه ينبغى

علينا أن نصدق كلامه حرفياً فى صدد هذا التأكيد . وإذا ما حكمنا عليها كما نحكم مثلا على بيرجنت Peer Gynt المشابهة لها فإن الاستعانة بالجنيات والرمزية الظاهرة تجعل منها عملا صبيانيا . أما إذا كان هدف سترندبرج أن يجعلها هكذا ، فلاشك أن تقديرنا للمسرحية سيختلف حتما ، وسنجد فى نقدها للحياة الاجتماعية وسيلة تتلائم ملائمة بارعة مع الغاية التى يهدف إليها . وتبين هذه الناحية بشكل فعال الفصل الثالث من هذه المسرحية حيث نجد أنفسنا فى ساحة السوق ، فى وسطها آلة تعذيب تسمى العروسة وتمثال للعمدة . وسرعان ما تنبض هذه بالحياة ويدور الحديث التالى :

آلة التعذيب : (تنحنى للتمثال) نعمت صباحاً أيها التمثال . هل نعمت بنوم هادىء الليلة الماضية ؟

التمثال : ( يومىء برأسه موافقاً ) صباح الخير يا آلة التعذيب . هل نمت أنت نوماً هادئاً .

آله التعذيب : لقد نمت نوماً مريحاً تماماً . ولكنى حلمت أيضاً . . ألك أن تخمن حلمي ؟

التمثال : (متسائلا) كيف لى أن أخن ؟

آلة التعذيب: حسناً لقد حلمت هل تتصور؟ أن مصلحاً حل بالمدينة.

التمثال : مصلح! ماذا؟ ( يخبط الأرض بقدميه )

إننى أشعر ببرد شديد لوقوفى هنا ، ولكن من يضن بأى شيء من أجل الشرف ؟ مصلح ؟ حسناً ، أعتقد أنه سيقام له تمثال كذلك ؟

آلة التعذيب : تمثال ! تمثال بالفعل ! لا ! كان عليه أن يقف هنا عند قدمي

كالتمثال ، ثم أطوق عنقه بكلتا ذراعى (تصلصل سلاسل الرقبة ) أنت ترى أنه كان مصلحاً حقاً ، وليس من هؤلاء الدجالين أمثالك عندما كنت حياً .

\* \* \*

ويؤدى بنا هذا بطريقة فعالة الأثر إلى حركة مسرحية متطورة حيث نجد تهكم سترندبرج الغريب ، تجلت فيه المهارة والدقة .

\* \* \*

### عنف الواقعية

والبون جد شاسع بين هذه المسرحية وبين النغمة المعذبة الشقية التى نلمسها في مسرحية « الأب Fadren - The Father » ( ۱۸۸۷ ) التى افتتح بها سترندبرج سلسلة مسرحياته الواقعية بها فيها من تشاؤم قاتم وعذاب أليم . والموضوع الذي تدور حوله حوادث هذه المأساة بسيط دون حواشي تقريباً . ونجد في هذه المسرحية شخصية ضابط لا نعرف له اسها كها هي عادة سترندبرج ، تستنفذ زوجته « لورا » قواه العقلية والجسمية . وبقسوة شيطانية تفرقه عن صديقه الوحيد الدكتور أوسترمارك -Dr . Oster ثم تسترسل في تلميحاتها الماكرة بقصد دفعه إلى الجنون . وبجانب هذه القصة المريرة التي تدور حول العداء بين الرجل والمرأة ، ترى جوا آخرا يبين قدرة النساء ممثلا في هذا الحشد المربع من النساء الذي جعله سترندبرج إطاراً لحوادث المسرحية ، وتسيطر الزوجة على منزل هذا الضابط وتتحكم فيه ، هي ومن يلوذون بها من الناس .

ونجد هنا سخرية مريرة تكمن فى نهاية المسرحية ذاتها عندما نتبين أن مربيته العجوز هى التى تحكم وثاقه عندما تنحنى عليه وتهمس ببعض

كلمات الحنان في أذنيه. إن هذه المسرحية تعد من أعظم ما أنتج المسرح في واخر القرن التاسع عشر ، وإن بساطة هدفها بالذات تضفى عليها امتيازا فريدا .

عند ذكر بساطة الهدف هذه يجب أن نلحظ اختلافا أساسياً بين طرق وآراء إبسن وسترندبرج . فإذا أخذنا على سبيل المثال مسرحية « هدا جابلر » لنقارنها بمسرحية « الأب » نجد أن إبسن يبدأ المسرحية بوصف دقيق للمناظر الداخلية وأنه كلما تكشفت الحوادث يشر المؤلف كثيراً إلى الظروف المادية التي تحيط بالشخوص . فالأشياء المادية لها قيمة كبيرة بالنسبة لإبسن ، الذى غالباً ما يحدث أعظم الأثر بربطه الشخوص بالأثاث والأشياء المادية التي تحيط جم ، ولذا فمن الصعب أن نفكر في هذه المسرحية أو غيرها من المسرحيات الواقعية دون ربطها بالمناظر الذي تحدث فيها . وتقف مسرحية «الأب » من هذه الطريقة المسرحية موقفاً متباينا . فالغرفة التي يجلس فيها الضابط وصفت بعبارات عامة ، كما أنه يتمشى مع هذا عدم إعطاء الضابط اسها خاصاً به . وقد يكون الشيآن الوحيدان اللذان استغلهما سترندبرج من الناحية المسرحية هما المصباح الذي يلقيه على زوجته ، والوثاق الذي ربط به في نهاية المسرحية . وفي الحقيقة أن مسرحية « الأب » يمكن بكل سهولة بل وربها بكل نجاح ، أن تمثل على مسرح خال تماماً من أى مهمات مسرحية . وترتبط هذه الصفة التي نجدها في عمل سترندبرج بتقليله من عناصر الحبكة المسرحية وبتجاربه العديدة لكتابة مسرحيات تسير حوادثها بلا توقف من البداية إلى النهاية دون الحاجة إلى مشاهد منفصلة ، مع الاهتمام الكامل بالعواطف ، لا على الدسائس والمؤامرات . إن اهتهام سترندبرج ينصب كلية على عالم الروح: إن حوادثه روحية لا بدنية.

وتشبه مسرحية « الرفقاء Kramaraterna - Comrades » ( ۱۸۸۸ )

مسرحية « الأب » تماماً في طبيعتها . وفي هذه المسرحية يضحى فنان موهوب بعبقريته في سبيل زوجته « برتا Berta » . ففي أثناء سنى زواجها العديدة التي كانت تفضل تسميتها ، « رفقة أو صحبة » أرغمت زوجها على أن ينزل بمستوى مواهبه لينتج عملا تجاريا ، بينها هي كفنانة أيضاً ، لديها الحرية في ما تريد . ولقد بلغ إخلاصه لها حداً أنه عندما كانا يعدان صوراً للمعرض الفنى السنوى في باريس وأدرك أن صوره ستقبل دون شك وأن صورها سترفض وضع اسمها على رسومه . وعندما يأتي النبأ بأن صورة برتا قبلت تتيه فرحا ، وبقسوة لا مثيل لها تعد العدة على أن يعاد الرسم المرفوض إلى زوجها بطريقة مهينة وسط حفل أقاماه . وبهذا الفعل أدرك حقيقة نفسها وطبيعة علاقتهما : ولهذا يقر عزمه على الطلاق منها رغم توسلاتها إليه . ويقول : أنه سيتخذ له عشيقة « إنني أريد مقابلة رفيق في مقهى أما في بيتي فإنني أريد زوجة » هذه هي آخر كلمات له . ولا نجد أكثر إيضاحاً لعبقرية سترندبرج من الحقيقة الماثلة بأن هذه المسرحية تعد من المسرحيات القليلة في تاريخ المسرح بأكمله التي تعرض صورة صادقة لحياة الفنان. وأن شخصية روبيك في مسرحية إبسن « عندما نستيقظ نحن الموتى » تبدو شيئا متكلفاً ملفقاً إذا قورن بشخصية الفنان « إكسيل » في مسرحية « الرفقاء » .

وأكثر مرارة وألما مسرحية « الآنسة جوليا ( naturalistic ) الرهيبة يصفها ( ١٨٨٨ ) إن بطلة هذه المأساة الطبيعية ( naturalistic ) الرهيبة يصفها سترندبرج نفسه بأنها « نصف امرأة half Woman »، وكارهة الرجال « إنها فتاة نوع من شخوص المأساة » يعرض لنا «نضالا يائساً ضد الطبيعة » . إنها فتاة عصبية تنتمى إلى عائلة أرستقراطية منحلة ، تشعر بكبرياء وإن كانت على استعداد لكبت هذا الشعور في سعيها المحموم وراء إشباع ولعها بالإثارة الحسية . وقبل ذلك بقرون عدة صور مدلتون Middleton شخصية تشبه

هذه تمام الشبه في مسرحية «بدلا من المولود The Changeling وبطريقة تكاد تكون هستيرية تحب وتسلم نفسها لخادمها جين الذي يسيطر عليها ويضطرها إلى سرقة نقود والدها ، وفي النهاية يفتر شعوره نحوها ويقترح عليها الانتحار كعلاج وحيد لها . وتطيعه دون وعي منها أو إرادة . وفي سرده لهذه القصة المقبضة أخذ سترندبرج نفسه في تصميم طريقة فنية تتمشى مع هدفه الرئيسي .

« لقد حطمت التقاليد » ، هكذا يقول « بأن منعت شخوصى من توجيه أسئلة سخيفة لتحصل على إجابات بارعة . لقد تجنبت طريقة كتابة الحوار الفرنسية بها فيها من دقة فى التركيب تشبه العمليات الحسابية ، وجعلت تفكير الشخوص يسير فى غير انتظام ، كها يحدث فى الحياة الواقعية حيث لا يصل الحديث بموضوع إلى نهايته ، ولكن يأخذ ذهن إنسان ما نقطة البداية عفواً من حديث شخص آخر . ويترتب على هذا تشتت الحوار كذلك ، فيمد المشاهد الأولى بهادة تتطور بعد ذلك ، وتتكرر وتنمو كأنها موضوع قطعة موسيقية .

إن الحبكة المسرحية مليئة بالإمكانيات ، وبها أنها لا تتعلق بالفعل إلا بشخصيتين فقط فإنى اقتصرت عليها مع تقديم شخصية صغيرة فحسب عثلة في الطباخ ، كما جعلت روح الوالد التعسة تحوم حول ووراء المسرحية كلها . وذلك لأنى اعتقدت أنى لاحظت الجيل الحديث يهتم أساساً بالأساليب السيكولوجية ، إن أرواحنا المتطفلة لا تقنع برؤية الحوادث بل تريد معرفة كيفية وقوعها . إن ما نريد رؤيته هو الأسلاك والآلات ، نريد فحص الصندوق ذى القاع الوهمى ، ونعالج الحلقة السحرية لنجد نقطة الاتصال ونريد أن ننظر إلى أوراق اللعب لنرى طريقة ترقيمها » .

وعلاوة على ذلك فإنه ألغى تقسيم المسرحية إلى فصول ، وهى تجربة قام بها اعتقادا منه أن « قدرتنا المتناقضة على أن نتوهم بأن ما يدور على المسرح هو حقيقة واقعة قد أضعفتها فترات الإستراحة بين الفصول حيث يجد المتفرج فيها وقتا للتأمل عما يجعله يفلت من سيطرة المؤلف على مشاعره وإحساساته .

ومن هذه الملاحظات التى نوه بها المؤلف نفسه يتضح لنا أن طبيعته -Nat سرحية « الآنسة جوليا » تتعدى بكثير المحاولات الطبيعية السابقة . فلا نجد هنا هذا العدد الفقير من المغفلين الذى يحشده زولا ، بل إن سترندبرج تعمد بالفعل التغاضى عما يسمى « مشهد الجماهير Folk - Scenes » لأن ذلك قد يقضى على توهم المتفرج بأن ما يحدث أمامه حقيقة واقعة .

أما من حيث المناظر فإنه يصرح أنه « اقتبس عن الرسم الانطباعي عدم تناسقه الشكلي والتتابع في عجالة ودون انتظار » وهكذا فإن المسرح كان يتخطى بالفعل حدود الواقعية الإبسنية .

أما فى مسرحية الدائنون Fordring sagere - Creditors ( ١٨٨٨ ) فإن سترندبرج يزيد من تطويره لموضوع الصراع بين الرجل والمرأة فى شكل أكثر معنوية . وهنا يعرض لنا كذلك ثلاثة أشخاص : تكلا Takle كاتبة تعودت السطو على مؤلفات الغير ، وأدولف زوجها الفنان ، والمدرس جوستاف الذى كان زوجا سابقا لها . وينحصر مغزى المسرحية فى أن هذه المرأة اشتهرت بامتصاصها لقوة جوستاف ، ثم أدولف .

ولا تكاد تصل أية مسرحية لسترندبرج إلى هذا التركيز التي تتسم به هذه المسرحية ، كما تكشف عن مهارة المؤلف في رسمه الدقيق للشخوص وفي إثارته لجو عاطفي قوى .

ولقد كتب في نفس العام « باريا Pariah- Paria » ( ۱۸۸۹ ) وهي مسرحية يغلب فيها تأثر سترندبرج بالكاتب إدجار ألن بو Edgar Allen ومرى فيها شخصيتين دون اسم خاص بها كها تعودنا من سترندبرج وهما مستر X عالم الأثار ومستر Y الرحالة الأمريكي . وتكاد تبدو هاتان الشخصيتان في شبه فراغ أما الأول فإنه رغم فقره يمتلك كنزاً ثميناً استخرجه من باطن الأرض ويراود نفسه في أخذ بعض الحلي الذهبية القديمة وصهرها لينتفع بها . ولكن حافزا نفسياً لا يدرك كنهه يمنعه من ذلك . أما زميله الرحالة فيتبين لنا أنه كان قد ارتكب جريمة تزوير من قبل ، كها يكشف لنا العالم الأثرى بأنه هو كذلك كان قد ارتكب جريمة قتل . وعند سماع هذا الاعتراف حاول مستر « Y » أن يبتز أموالا من العالم الأثرى عن طريق التهديد ، ولكن شتان ما بين قوة هذا الرجل وبين قوة العالم الأثرى ، وسيظل لواء النصر معقودا للرجل الذي رفض السرقة . وتمكن أهمية المسرحية في تعمدها السعى وراء خاتمة فعالة مثيرة ولمعالجتها موضوعا المسرحية في تعمدها السعى وراء خاتمة فعالة مثيرة ولمعالجتها موضوعا سيشغل بال سترندبرج كثيراً فيها بعد ـ ألا وهو موضوع العدالة .

ويعود جو الإثارة المفتعلة في مسرحية يزيد فيها أثر بو ، ألا وهي « رياح السموم Samum - Simoom » التي كتبت في عام ١٨٨٨ وطبعت عام ١٨٩٠ وأثناء هبوب رياح السموم تنجح فتاة عربية تدعى بسكرا Biskra المساعدة حبيبها يوسف في أن تسيطر على لب جيهار Guimard الملازم في الجيش الفرنسي بالجزائر حتى تدفعه إلى الموت . ولقد كتب سترندبرج في نفس الوقت مسرحية أخرى أقصر من السابقة تتكون من فصل واحد نفس الوقت مسرحية أخرى أقصر من السابقة تتكون من فصل واحد وتسمى « الأقوى Den Starkaie - The stronger » (١٨٩٠) وهي تثير الاهتهام من الناحية الفنية لأنها رغم عرضها لشخصيتين هما السيدة « X » والأنسة « Y » ، إلا أن الأخيرة تظل ساكتة . وتتخذ المسرحية شكل حديث

ممثل لنفسه ، وبمهارة فائقة يتمكن سترندبرج من تركيز انتباه الجمهور على المرأة المتكلمة .

وخلال السنوات التالية تتابعت مسرحيات عديدة ، وأضفت مؤثرات شتى من أهمها أثر نيتشه على كتاباته أنغاما وألوانا جديدة . . ففي مسرحية «ديون على الحساب Debet och Kredit - Debit and Credit » التي طبعت عام ١٨٩٣ يعرض لنا نوعا من الفكاهة المريرة في تصويره لشخصية معلم يسمى أكسل Axel ينال شهرة كبيرة باعتهاده على مساعدة الغير رغم عدم وجود موارد مالية خاصة تحت تصرفه . وعندما يضيق ذرعا بهؤلاء الذين يريدون منه رد الجميل يعد مجموعة من الخطابات كتبت في أسلوب ساخر ، وهكذا يترك موطنه ودائنيه . ويتجلى هذا الجو الذي نجده في هذه المسحمة ف الإنذار الأول Fersta Varningen The First Warning في الإنذار الأول حيث يعالج سترندبرج العلاقات الزوجية في منتصف العمر بطريقة تتسم بالفكاهة الساخرة الصافية ، ونجد جوا مماثلا أيضا في « اللعب بالنار Playing with Fire - Leka med elden ) « Playing with Fire - Leka med elden فنانا على وشك الهرب مع أعز صديق له . وفي «حب الأم Mother's Love Moderskarlek - » ( ١٨٩٢ ) يعود لمعالجة موضوع الأبناء وأولياء الأمور ، وهو موضوع طوره أكثر من هذا في مسرحية « الرابطة أو العقد Bandet » (١٨٩٣ ) التي تعالج إلى جانب هذا موضوع العدالة . وهنا يضطر قاض شاب إلى توقيع غرامة على فلاح بتهمة السب العلني رغم علمه ببرائته تماما من هذه التهمة ، ثم تواجهه قضية تقض مضجعه وتحيره تتعلق ببارون وبارونة يريدان الانفصال ويكيل كل منهما التهم المريرة للآخر ، رغم ما يجمعها من تفكير في أمر طفلها . وتتضح في هذه المسرحية أكثر من غيرها الصفة المعنوية لفن سترندبرج . إن عقله يسير في اضطراد نحو التركيز على ذاته .

### المسرحيات التاريخية الأخيرة

بعد أن شفى سترندبرج من الانهيار العصبى الذى منى به اتخذت كتاباته أشكالا عدة . وما يدعو إلى الغرابة إلى حد ما ، أن نجد فى مجموعة من مسرحياته التاريخية الآن مظاهر تجعلها تبدو كها لو أنها تكملة لمسرحياته التاريخية السابقة . وفعلا نجده فى مسرحية « جوستاف فاسا Custav التاريخية السابقة . وفعلا نجده فى معالجة الشخوص التى سبق له عرضها فى مسرحية « السيد أولوف » مبينا أنها أصبحت الآن فى منتصف العمر . ولقد كتب فى العام نفسه ؛ مسرحية « إريك الرابع عشر Erik XIV » متخذا من إريك ابن جوستاف بطلا لها . وقد تكون هذه أهم مسرحياته التاريخية شأنا، بجوها الذى يوحى « أن العالم مجنون ، يا سادتى » . ورغم أن الملك يعيش مع عشيقة تتفانى فى حبه ، إلا أنه كان يحلم بأن يكون زوجا للملكة اليزابيث ملكة إنجلترا . ونميل إلى هذا الشذوذ الذى يدفع الملك إلى معارضة نبلائه الطموحين العنيدين ، وتنتهى المسرحية بمشهد رائع نرى فيه عاشية إريك البائسة المشتة وقد تحطمت تحت نير هؤلاء النبلاء الذين أتوا حاشية إريك المائلة .

وفي مسرحية " قصة الفولكنز The Saga of the Folkungs يعود بنا سترندبرج إلى التاريخ الغابر فيصور في أسلوب ساحر الملك ماجنوس Magnus بها فيه من سهاحة وضعف ، وبها يحيطه من جو تسيطر عليه العواطف الجنسية . إنه زوج لبلانش Blanche التي تجد في شخص بنجت الجوتسون Bengt Algotson رجلا يلبي جميع رغباتها ، بينها الملكة الأم إنجبورج Ingeborg تتخذ عشيقا من نوت بورس Knut Porse الأم ويقابل موقف هذه الشخوص زواج الصبي إريك بعروسه بياتريس Beatrix بها فيه من براءة الطفولة وبها يثيره من عطف وشجن . ويميط المؤلف اللثام

فى قوة خارقة عن هذا القصر الملعون ويجد متعة خاصة فى تصوير إنجبورج الشريرة وعشيقها بورس :

بورس : (بشراسة) هل لى أن أعتمد عليك ؟

أنجبورج: إنك لا تحبني!

بورس : هذا هراء ! أيحق لنا ونحن في هذا الكبر أن نضيع وقتنا هباء في نزاع أو خصام ؟ أظن أنك تنتظرين مني ، أنا دوق هللاند أن أجثو على ركبتى وأمسك بالقيثارة بينها النساء والصبيان يختطفون التيجان ! كونى على طبيعتك يا إنجبورج ، كونى فطنة ، كها خلقتك الطبيعة والحياة ، كونى ناراً للكوخ وفأساً للرأس ومرآة لروحى ! حب ! إننى لم أكن أنتظر هذه الكلمة منك حقا . إذا كنا نندفع إلى بعض فذلك ليس بالحب بل الكراهية هي التي تجمعنا . الكراهية ، الكراهية .

إنجبورج: إنك تفزعني!

بورس : أتفزعين بمثل هذه السهولة ؟ إنني لم أكن أظن ذلك!

أخبريني : لماذا لا تتزوجينني ؟ إن ذلك يجعل موقفنا أكثر أمنا وإعزازاً .

إنجبورج : إنني لا أرى ذلك .

بورس : ألا ترين ذلك ؟ فكرى فقط فيها قد يحدث . عندما أتخلص من إريك سيكون التاج ملكى ، ولا يمكن أن أشارك الملك عشيقتى بل زوجتى .

إنجبورج : سيكون لدينا متسع للتفكير في هذا عندما . . .

بورس : عندما يفوت الأوان . . .

إنجبورج : أولا قم بواجبك البطولي وافسح الطريق إلى العرش .

بورس : لواحد أو اثنين ؟ إ

إنجبورج: هذا يعتمد على . . .

بورس : على ما إذا كنت ستلفظينى حينذاك . افصحى عن قصدك ! انك تريدين استخدامى وسيلة لتحقيق أغراضك ثم تلقين بى إلى الجحيم . إن الفكرة العظيمة التى كانت لدى العمة بريتا تعود من جديد : إن الأخوات يحكمن الإخوة ، ولكن الإخوة عليهم رعاية الصلاة الدينية ، والاعتراف بالوعظ ، وواجب فرقة الترنيم وإدارة شئون المنزل والتعليم ـ وفى كلمة واحدة \_ عليهم القيام بالعمل الذهنى ، بينها يجلس فى كرسى الحكم الجهلة العاجزون .

إنجبورج : إننى أكرهك !

بورس : استمرى!

إنجبورج: إننى أكرهك لدرجة أنى أريد خلع عينيك وتقطيع كبدك للقطط. إننى أمقتك كها أمقت الزبالة والقاذورات، إنك تبعث في إشمئزازا كالشعر الأشعث والأظافر السوداء، إننى ألعن الساعة التى رأيتك فيها، وياليت أمك ألقتك على كومة قاذورات لتأكلك الخنازير في ليلة ظلهاء.

بورس : برافوا ! عظیم! ها هی إنجبورج حبیبتی تتکلم ثانیة ، هذه هی المرأة القویة العنیفة ، لو عرفت کم أنت

جميلة الآن لامتنعت إلى الأبد عن الحديث السخيف عن الحب . عندما تتكلمين على هذا النحو ، تبدو كلماتك كالطبول ، كموسيقى المعارك في أذنى ، والآن إلى عملى البطولي ـ حتى وإن كان ذلك معناه محاربة الأشباح ومحاربة إبليس ! هيا ، أيتها الملكة !

### (يمسك بها ويلقى بنفسه عليها ليختطف قبلة)

في هذه المجموعة من المسرحيات التي تشمل المسرحية القوية « جوستاف أدولف Gustavus Adolphus - Gustav Adolf » ( ١٩٠٠ ) و « كارل الثاني عشر Karl XII » و « كارل الثاني عشر ١٩٠١ ) و « جوستاف الثالث Gustav III » ١٩٠٣ و « الملكة كريستينا ( ١٩٠١ ) و « جوستاف الثالث Queen Christina » ( ١٩٠٣ ) بها فيها من دراسة بارعة لشخصية امرأة عصبية شبه مجنونة ـ يكشف سترندبرج عن قوة أفكاره المسرحية والبراعة التي أحرزها في فنه . إن هذه المسرحيات التاريخية الأخيرة تعد من أقوى ما أنتج العصر الحديث في هذا اللون المسرحي .

#### \* \* \* \*

### المسرحيات الواقعية الأخيرة

ولقد كتب سترندبرج في هذه الفترة مسرحيات تذكرنا إلى حد بعيد بالأسلوب الذي تتسم به المرحلة الوسطى من حياته الأدبية . يتمثل هذا في الملهاة الغريبة التي تسمى « هناك جرائم وجرائم -There are Crimes and الملهاة الغريبة التي تسمى « هناك جرائم وجرائم - ۱۸۹۹ مع مسرحية «الوصول Crimes Brott och brott التي نشرت في عام ۱۸۹۹ مع مسرحية «الوصول Advent » تحت عنوان عام : « في المحكمة العليا Court Vid Hogre Ratt » و يصطبغ موضوع العدالة هنا باتجاه ديني كان

قد أفصح عنه من قبل في مسرحية « مفاتيح الجنة Himmelrikcts ny cklar - The Key of the kingdom of Heaven وتدور حوادث مسرحية « هناك جرائم وجرائم » في باريس ، كما تراها عين الخيال لا الحقيقة. كما أن الحوادث المسرحية تسود فيها عناصر الخيال على عناصر الواقع والشخصية الرئيسية في المسرحية هي « موريس Maurice » المؤلف المسرحي الذي عاني الفقر سنين عدة ويأمل الآن نجاح مسرحية له ستخرج عما قريب . ولقد تفانت عشيقته « جان Jeanne » في حبه ، وأنجب منها بنتاً تسمى ماريون هي موضع رعايتهما وإعزازهما . وفي عشية انتصاره يقابل « هنريت Henriette » عشيقة صديقه أدولف Adolphe » وتدفعه عاطفة جامحة إلى الفرار معها . ورغم هذا فكانت الفتاة « ماريون Marion » عقبة في سبيل سعادتهما ، وعندما تموت هذه الفتاة يتهم موريس هنريت بقتلها ، بينها تحوم الشبهة حوله . ولقد قلبت له الدنيا ظهر المجن ، بعدما بدا منها من تباشير الأمل ، ولا ينكشف الأمر إلا في النهاية بأن ماريون ماتت ميتة طبيعية ، مما أنقذه من المفازع والأهوال التي تردي فيها . إن المسرحية كلها بالطبع عبارة عن دراسة انطباعية للفكر ، كما أن خاتمتها التهكمية ، التي يوافق فيها موريس أن يقسم حياته بين الصلاة والتعبد وبين تقبل المتع الدنيوية التي عادت إليه \_ خاتمة أحكم تصميمها سترندبرج .

ويرتبط فى ذهننا مع هذه المسرحية مسرحية أخرى هى « الوصول » ( ١٨٩٩ ) التى تبعد كلية عن أى أثر من آثار الواقعية وتزخر بالرمزية السويدنبورجية أما الشخصيات الرئيسية فهى من ناحية قاض وسيدة عجوز شريرى الطبع يسيران مع الشيطان الذى يشعر بألم المهمة الملقاة على عاتقه ، ويصحبها ذلك من الناحية الأخرى طفلان يلعبان مع زميل لهما هو فى الحقيقة المسيح عندما كان طفلا . ويسود هذه المسرحية جو يشبه الأحلام ،

فنحن بعيدون كل البعد عن عالم الواقع ، إنه عالم السحر حيث تمر الأشياء خلال حوائط صلبة على ما يبدو . ففى مشهد البلاط الملكى : « يدق الجرس . يدق الحاجب على المنضدة . تشد كل الكراسي في الحال إلى المنضدة . يفتح الإنجيل . تضاء الشموع على المنضدة » .

فريد فى تأثيره هو مشهد رقصة الشياطين الرهيبة حيث يبدو فيها الأمير ، والشيطان نفسه ، ومدير تشريفات إبليس . ويتلكأ الأمير فى الاشتراك فى هذا الحفل التنكرى :

مدير التشريفات : حاول أن تفعل أى شيء إلا ما تجبر عليه ، وستشعر بنزاع نفسى لا تدرك كنهه .

الأمسر : ماذا تعنى بهذا ؟

مدير التشريفات: إن هذا يعنى أنه لن يتسنى لك على حين فجأة أن تغير من حقيقة نفسك: وأنت الآن الشخص الذى كنت تريده من زمن.

وينتمى إلى مجموعة أعماله فى هذه الفترة عدد من المسرحيات تسمى مسرحيات الغرفة Chamber Plays ولقد كتبها سترندبرج خاصة لمسرح أوجست فالك الصغير فى ستوكهلم ـ وهو مبنى صغير جداً لا يسع إلا عدداً قليلا من النظارة وأصبح مسرحا يتلائم كل الملائمة لعرض هذا النوع من مسرحيات سترندبرج فى هذه المسرحيات إلى تحقيق حلمه الأول بتقديم عرض مستمر دون توقف أو إستراحة بين الفصول، كما تابع باضطراد ما يتميز به من خلق مناظر تتمشى مع حوادث المسرحية . وضغط المناظر إلى عدد قليل يمكن استبداله بسرعة مع استخدام المسرحية . وضغط المناظر إلى عدد قليل يمكن استبداله بسرعة مع استخدام

القليل من المهات المسرحية Stage properties مما يحتاج إليه فقط ودون أية زيادة ، لتبيان الوسط الذي ينتمي إليه الشخوص .

وتتميز مسرحية « الرعد The Thunderstorm - Ovader » ـ التى طبعت عام ١٩٠٧ ـ بتقديم صورة مؤثرة للشيخوخة بمثلة في شخصية «السيد» الذي يعيش الآن في جانب من منزل كان يعيش فيه من قبل سعيدا مع زوجته السابقة « جردا » Gerda وتتسلط صورتها على خياله ، وشيئا فشيئا تفقد هذه الصورة قوتها كلما نزلت مشاعره إلى التسليم بالأمر الواقع . ونجد في طريقة معالجة هذه المسرحية تشابها مع أسلوب برانديللو في عرض شخوص وحوادث من وجهات نظر متعددة .

ومن هذا النوع من المسرحية نجد « بعد الحريق ، أو رماد البيت -Tom ومن هذا النوع من المسرحية الحدة و لله التي طبعت عام ١٩٠٧ . وكيا أن الحوادث في مسرحية « الرعد » تدور في منزل من شقق عديدة ، فإن المشاهد الخلفية تتكون هنا من حطام منزل هدمه الحريق يقع في شارع ، ينطبق عليه ما قاله أندرسون البناء إلى المخبر ، من أنه يتسم بصفة غريبة وهي أن الناس الذين يتركونه لابد وأن يعودوا إليه ثانية . « إننا نسميه المستنقع Bog » هكذا يقول : « وكلنا يكره أحدنا الآخر ، ويرتاب فيه ويهينه ، ويعذبه » . لقد أطلق الحريق الإشاعات وتطورت الإشاعات إلى اتهامات ، إن كل ما هو عفن قد انكشف للعيان ، وترمز إلى هذا كومة حقيرة من الأشياء التي أنقذت من النيران ، كومة عارية لأعين الناظرين . ويبرز في هذه الصورة « الغريب » \_ وهو يمثل سترندبرج نفسه وهو يسير متأملا حطام عالمه هذا وعليه سياء الحكمة والفلسفة .

وفي هذه السنوات استعرض سترندبرج في ذهنه مشاكل الحياة الأساسية تارة في صورة قاتمة ، وتارة في صورة يتقطع فيها وميض الضوء . ففي « عيد

الفصح Pask - Easter » ( ١٩٠١ ) تسود الروح الدينية ، وتنقشع ظلمة الشتاء وزمهريره وظلمة النفس المنقبضة ، نفس إليس Elis التي تئن تحت وطأة شعوره بالإثم من جراء أفعال والده وتنقشع هذه الظلمة القاتمة عندما تهل في حياته شمس الربيع الدافئة . لكن هذه الظلمة حالكة في المسرحية الرهيبة لا رقصة الموت Dodsdansen - The Dance of Death (١٩٠١) التي يعتبرها بعض النقاد بحق أعظم أعمال سترندبرج . فهنا في قلعة منعزلة عاش إدجار قائد المدفعية وزوجته « إليس » خمسة وعشرين عاما ، وكل منهما يبغض الآخر بغضاً مقيتا بل يتمنى موته . وتغشى بيتهم الشياطين ، وعندما يأتي كيرت Kurt صديق إدجار إلى هذا البيت يسيطر عليه جو الشر هذا ، فيقع في حب زوجة صديقه ويشترك معها في تدبير مؤامرة للقضاء على زوجها . ومع ذلك ، وفي أثناء صدمة من الصدمات تطرأ على إدجار نظرة جديدة للحياة فيدرك أخطاءه ويسعى للوفاق والوئام . وهكذا ينتهى الجزء الأول من المسرحية ويبين الجزء الثاني النصر النهائي الذي أحرزته الزوجة . فدون رحمة ولا شفقة تدفع إدجار إلى حتفه .. وإن كان شعور الشك المر ينتامها أثناء هذا العمل ذاته .

إليس: أتلاحظ الهدوء الذي يخيم على البيت الآن؟ هدوء الموت العجيب، عجيب كشعور القلق الذي يحيط مقدم طفل إلى هذا العالم. اننى أسمع هذا السكون ـ وأرى على الأرض آثار الكرسى الذي حمله بعيداً وأشعر الآن أن حياتي انتهت، وأننى أسير في طريق الفناء . . وبينها نتحدث هنا ، خطرت لي صورته عندما كان شاباً صغيراً ـ لقد رأيته إنني أراه ـ الآن ، كها كان في سن العشرين ـ لابد و إنني أحببت ذاك الرجل!

كيرت: وكرهته!

إليس: وكرهته! أكرم الله مثواه.

#### \* \* \* \*

## تطوير لون مسرحي جديد: « مسرحية الأحلام »

ويثير اللون الثالث الذى طوره سترندبرج اهتهاما أكثر من غيره وذلك لأنه لون مسرحى جديد تماما . حتى في مسرحية « الوصول » كان سترندبرج موضوعياً إلى حد ما . أما في مسرحية « إلى دمشق ١٩٠٤ ) فإننا نرى شيئاً Damascus » ( الجزء الأول والثاني ١٨٩٨ والثالث ١٩٠٤ ) فإننا نرى شيئاً ختلفا ، إذ هنا مسرح السيريالية الحق ، وعرض مسرحى لشيء ذاتى تماما عرض مسرحى للأحلام . وقد سار سترندبرج في نفس هذا الأسلوب عرض مسرحى في « مسرحية الحلم Play المسرحى في « مسرحية الحلم Spoksonaten - The Spook So ومسرحية « سوناتا والشبح ، ١٩٠٧ ) ومسرحية « سوناتا والشبح ، ١٩٠٧ ) .

وفى كتابة هذه المسرحيات كان سترندبرج يسير على هدف وضعه نصب عينيه . فلقد صرح بأنه « حاول محاكاة أسلوب الأحلام بها فيه من تفكك وبها فيه من منطقية » .

« كل شيء محتمل ويمكن حدوثه . إن الزمان والمكان لا وجود لهما . فمن أساس واقعى تافه يمكن للخيال أن يبتكر نهاذج جديدة : يبتكر عديداً من الذكريات والخبرات والخيالات السامجة والسخافات والأعمال المرتجلة .

إن الشخوص تنقسم ، وتتكاثر ، وتختفى ، وتتجمد ، وتبهت وتتضح معالمها . ولكن شعوراً واحداً يسيطر عليها جميعاً : شعور الحالم . وفي هذا

لا وجود لأسرار ، أو متناقضات ، أو قوانين أو نوازع الضمير . كها لا يوجد هنا إدانة أو إعفاء ، بل مجرد سرد لقصة . وبها أن الحلم غالباً ما يكون مؤلما ، وقلها كان سارا ، فإن القصة تسرى فيها رنة الأسى والعطف على المخلوقات . ويلعب النوم ، رغم تحريره لنا من قيود الواقع ، دوراً مؤلما فى غالب الأحوال . وعندما يبلغ الألم أقصاه ، يستيقظ الإنسان ليلائم نفسه مع الواقع ، الذى يكون رغم مرارته أسعد حالا من عذاب الأحلام » .

من العبث وصف قصص هذه المسرحيات بها فيها من تنوع كبير . وتبدأ مسرحية الحلم بمحاولة بين صانع زجاج وابنته وهما ينظران إلى قلعة يزيد علوها باستمرار لأنهها قد وضعا فيها سهادا ولذا ينبغى « أن يبدو عليها الازدهار ؛ لأن الصيف قد ولى أكثر من منتصفه » ثم يعرض لنا بعد ذلك ضابط وأمه المريضة . ولا يمضى وقت طويل حتى يزدحم المسرح بخليط عجيب من الشخصيات المتباينة ، من مغن إلى عاملة بابا ، إلى موزع للإعلانات . ويدخل وسط هذا العجيج الملقن ويتبعه محام وفرقة باليه . ونجد الشعراء وعهال المناجم وشخوصا تمثل الدين والفلسفة والطب اختلط حابلها بنابلها بطريقة مزعجة . إلا أن وراء هذه الشخوص تقف شخصية الحالم نفسه وهو يرى الشر وقد نجم عن تدخل الذكاء الصرف في أعهال الحسد .

ويسود جو مماثل مسرحية « سوناتا الشبح » حيث يبدو شبح بائعة لبن وشبح قنصل ومومياء زوجة القائد . إننا هنا في عالم الأشباح لا يحد من هوله وواقعيته أنه من فعل الأوهام والخيال . إنه عالم الأوهام ، والذنوب ، والآلام والموت ، لا يضفى عليه سوى الإيهان بصيصا من النور . ويحيط الشباب والكهول على السواء جو من الشر . وعلى الرغم من أن الحركة المسرحية تنتهى بمنظر غريب تختفى فيه الغرفة وتحل محلها جزيرة الموت لبوكلين بينها

يسمع صوت الموسيقى الهادىء الرقيق الحزين آتيا من بعد ، إلا أن الجو يوحى بالتشاؤم الذى لا يخفف من حدته سوى نوع من التسليم البوذى بعذاب الجسد . أما الطالب الشاب أركنهولتز Arkenholtz وحبيبته فقد شلتهم المفازع عن الحركة كما حدث مع هاميل الكهل والمرأة العجوز التى كانت يوما ما حبيبته .

وترتبط مسرحية « البجع الأبيض Svanevit - Swanwhite التي المسرحيات السالفة الذكر . وهي تدور طبعت عام ١٩٠٢ ارتباطا وثيقا بالمسرحيات السالفة الذكر . وهي تدور حول عالم الجان والخرافة fairy - tale ويبرز فيها بوضوح أثر ماترلنك -mea terlinck وتعد من أنجح مسرحيات سترندبرج من الناحية التمثيلية وتستبدل الحلم السار بكابوس مفزع مصورة البجع الأبيض الصغير والأمير بكل عطف ، وإن كنا نلمس فيها البعد عن الواقع الذي تتميز به المسرحيات الأخرى . ويمكن أن نضع في صفها مسرحية مماثلة تدر حول القصص الشعبي وتسمى « تاج العروس The Bridal Crown » وتقص هذه الأسطورة الشعبية حب راع وراعية قد فصل بينها نزاع عائلي ولكن يستمر حبها المتبادل وسط عالم يقطنه خليط من شخوص بشرية وشخوص خارقة للطبيعة .

وفى هذه المسرحيات ، كما فى الأعمال التى كتبها سترندبرج فى السنين العاصفة من حياته الأدبية ، يكشف عن مقدرة لا يكاد يرقى إليها أحد سواه فى مسرح القرن التاسع عشر . حتى وإن قارناه بإبسن فإن أثر هذه المقدرة يظل واضحا وأكيداً . وفى الحقيقة أن هذه المقارنة تؤثر على مركز إبسن لسترندبرج . وليس هناك من شك فى أن المؤلف النرويجي أكثر صقلا وأطول باعا من الناحية الفنية ، بينها يبدو الكاتب السويدي متخبطا على غير هدى . إلا أن الحقيقة الماثلة هى أنه بعد قراءة أو مشاهدة مسرحيات سترندبرج

تبدو لنا مسرحيات إبسن مملة جداً ، يعوزها النضوج وجمال الشكل ، وعمق المشاعر والأفكار . فها بدأ لنا صلبا كالجرانيت صار هشا ناعها كالجير . فبينها تبدو مشاهد إبسن عادية في بعض الأحيان . نجد مشاهد سترندبرج تتسم بالغرابة والخيال الخارق المحموم . كها تكاد شخوصه تكون كائنات خارقة للطبيعة ، وتفوق براعته في رسم شخوص الرجال مهارة إبسن في تصوير الشخوص النسائية .

وإن كان من المؤكد أن إبسن كتب أعالا تلقى نجاحا أكبر من ناحية الإنتاج المسرحى التجارى ، وأن معظم مسرحيات سترندبرج قد تبقى مجرد متعة كهالية لعامة الناس ، فإن مسرحياته الأخيرة تفوق مسرحيات إبسن فيها تتصف به من خيال وأفكار . ونخص بالذكر ثلاثة أشياء قام بها سترندبرج . فأولا بالتركيز الفائق الذى تتسم به المسرحيات التى كتبها في المرحلة الوسطى من حياته الأدبية ، بين قصور إبسن حتى في مسرحياته الواقعية المحبوكة عن تحقيق هذا الغرض الهام . وثانيا ، وصل سترندبرج إلى ما بلغه غيره في محاولة كتابة مأساة اجتهاعية حديثة . وثالثا ، بلغ في أعهاله الأخيرة ما كان يظن استحالة تحقيقه . في كتابة مسرحيات ذاتية صرفة بالفعل . وفي المدى الواسع الذي مارس فيه الكتابة نجده ينتقل من تقفى أثر الرومانتيكية الأولى ، إلى الوقعية ، وإلى الطبيعية Naturalism ، إلى التعبيرية وإلى السيريالية ، وإلى الوجودية . ولا يعدله مؤلف آخر في اتساع مجال نشاطه هذا أو فيها تثيره الوجودية . ولا يعدله مؤلف آخر في اتساع مجال نشاطه هذا أو فيها تثيره كتاباته من استفزاز . وفي تاريخ سترندبرج يتلخص تاريخ المسرح من كتاباته من استفزاز . وفي تاريخ سترندبرج يتلخص تاريخ المسرح من الوقت الحاض .



# الفصل الثالث المسرح الحر في ألمانيا

لم ينضب معين القوة التى أنتجت شيللر وجيته والتى رعت أعمال هيبل ولودفيج وفاجنر ، فقد رحبت ألمانيا بمقدم جرهارت هاوبتهان Gerhart الذى لا يكاد يقل فى مقدرته إلا نذرا يسيرا عن كبار الكتاب الاسكنديناوين .

وتدين عبقريته إلى حد كبير إلى الفرص التى فتحها أمامه المسرح الحر Freie Buhne ، Freie Buhne المسرح الذى ما كان لينشأ لولا همة أوتوبراهم Otto و الذى قدم للجمهور مسرحية « الأشباح » لإبسن كأول إنتاج له . Brahm الذى قدم للجمهور مسرحية « الأشباح » لإبسن كأول إنتاج له . وبالرغم من أن هذه المغامرة قدر لها الاستمرار ثلاث مواسم تمثيلية فقط ، إلا أن الحياسة التى خلقتها كان أقوى أثرا من جهودها المسرحية الذاتية فنتج عن الاقتداء المباشر بها المسرح الشعبى الحر Bruno Wille الذى انشأه برونوفيلي Bruno Wille سنة ١٨٩٠ . وأنشأ هذا المخرج المسرح الحر المجديد سنة ١٨٩٧ . وبعد ذلك في سنة ١٨٩٥ أفتتح المسرح العمالي في الحديد سنة ١٨٩٠ . وبعد ذلك في سنة ١٨٩٥ أفتتح المسرح العمالي في الحر في برلين Workman's Theatre of Vienna على نمط فرقة المسرح الشعبى الحر في برلين Independent Theatre Society of Berlin المسرح الحر تقبلت المسارح العادية مسرحيات

الكتاب الواقعيين الجدد ، وبفضل هذه الجهود نبع ـ بطريقة غير مباشرة على الأقل ـ نشاط ماكس رينهارد Max Reinhardt المتعدد الألوان .

\* \* \* \*

## أسلاف هاوبتمان ومعاصروه

### Hauptmann's Predecessors and Companions

وعلاوة على الأثر الذى أحدثته هذه الحركة المسرحية على هاوبتهان فإنه تأثر إلى حد كبير بسلفه المباشر من الكتاب المسرحيين . ولقد أشرنا بالذكر لأعهال هيبل ولودفيج ومعاصريهم . وبعدهم بقليل أتى لودفيج أنزينجروبر لأعهال هيبل ولودفيج ومعاصريهم الذي تتركز أهميته أساسا في عزمه على محاولة تطوير نوع من الحوار المسرحي يتلائم مع المسرح الواقعي الجديد ، فبينها يعتمد هذا الحوار على أساليب الحديث الدارجة كها نراها في مختلف مناحي الحياة العادية ، إلا أنه رغم هذا يبتعد عن التواتر الرتيب الذي ينشأ عن محاولة تسجيل اللغة الدارجة بطريقة فوتوغرافية .

أما فى البناء المسرحى فتستمد مسرحيات لودفيج أنزينجروبر أصولها من المسرحيات الشعبية التى تميل نوعا ما إلى الميلودراما المسهاة القطعة الشعبية النمسوية Wiener Volksstuck ، والتى استمد منها وسائل الإثارة المفتعلة ، وتفكك البناء المسرحى ، والتغيير السريع فى المشاهد . وبعد ذلك نرى حبه للموسيقى التى تبدو أحيانا مجرد شىء تصويرى ، وتبدو أحيانا أخرى عنصرا فى صلب المسرحية ذاتها . وعلى أى حال ، فإن اهتهامه الأساسى هو تطوير لون واقعى من ألوان التعبير المسرحى يسير إلى حد ما على نمط التجارب التى أتمها قبله بجيل من الزمان هيبل ولودفيج .

أما الموضوعات التي عالجها فمتعددة الألوان. وأول مسرحية له من هذا النوع هي «قسيس كرتشفلد -Der Pfaner von kirchfeld - The Ki rchfeld Priest » ( ۱۸۷۰ ) التي تعالج موضوعا دينيا يتعلق براعي كنيسة مثالي شاب يسمى « هيل Hell » وهو يكافح ضد كبار رجال الكنيسة ورجل من علية القوم يدعى « الكونت فنستربرج Finsterberg » . وبعد أن أدخل في خدمته فتاة تسمى آنا لاكته ألسنة جيران السوء وأبعد عن عمله الديني ، إلا أنه ينتفض من يأسه ، ويعزم على مواصلة كفاحه الطيب . أما في مسرحية «العود أحمد Heimg funden - Home at last » ( ١٨٨٥ ) فإنه يقدم لنا الدكتور « هامر Hammer » بطل المسرحية الذي يهجر أمه العجوز ليكرس نفسه لجمع المال. وعندما يفلس ويهم بالإنتحار يقنعه البعض بضرورة العودة إلى منبت رأسه وهناك بين مشاهد بلدته ينعم براحة البال . وكثيراً ما نجد نغمة الفكاهة الساخرة كما نرى في مسرحية « وخز الضمير Der ( ۱۸۷٤ ) « G'wissensuurm - the Worm of Conscience من شخصية الفلاح العجوز جرلهوفر ، وصهره الفقير دستيرر وإبنته غير الشرعية « ليز هورلاكر Horlacher » الفتاة المرحة الذكية ويتسم بالحيوية والخيال الحق ذاك المشهد الذي نرى فيه هذا الفلاح بعد أن اقتنع أن من واجبه زيارة الفتاة التي هتك عرضها أيام شبابه، فيذهب ليجدها أصبحت أما سليطة لها من الأولاد اثنا عشر وعلى كل ، كان هذا المؤلف أكثر ميلاً لمعالجة الموضوعات الميلودرامية التي تزخر بالحوادث المثيرة أو الكوارث المدلهمة . ويصدق هذا على مسرحية « الحانث بالعهد Der Mein ei d baver - the Perjurer » ( ۱۸۷۱ ) التي تدور قصتها الرئيسية حول خيانة العهد التي أدت إلى اغتصاب الشرير فرنر ميراث فروني الشرعي . وتتضمن هذه المسرحية بجانب هذه القصة الرومانتيكية القاتمة مشاهد لا تقل كآبة

تدور في الجبال بين أوكار المهربين . وتتجلي هذه الصفات في شكل آخر في المسرحية ذات العنوان الساخر « الانتحار المزدوج -Doppelse المسرحية ذات العنوان الساخر « الانتحار المزدوج -NAVO ) حيث نجد حبيبين من الريف اضطرتها ظروف حياتها للإنتحار سويا . وهذه هي نفس الروح التي تسود أشهر مسرحيات أنزونجروبر « الوصية الرابعة -Das Vierte Ge وضع التي تسود أشهر مسرحيات أنزونجروبر « الوصية الرابعة وضع التي مسرحية وضع أوتوبراهم يده عليها بتلهف وشغف عندما افتتح « المسرح الحر » وذلك لما فيها من هجوم مرير على كبت الكبار لروح الشباب . وظهر في هذه المسرحية لأول مرة موضوع استغله الكتاب الواقعيون الذين أتوا في نهاية القرن التاسع عشر ، ألا وهو ما نسميه بموضوع الأجيال « Generation theme » .

وفى نفس هذه السنة التى ظهرت فيها " الوصية الرابعة " قدم كاتبان المثنان هما " أرنو هولز Arno Holz " و " جوهان شلاف Die كاتبان المنان هما " أرنو هولز Schlaf " و " جوهان شلاف Schlaf المرحية تدعى " عائلة سيلك Die في برلين مسرحية تدعى " عائلة سيلك المشقاء هذه المسرحية ، إذ تتكون العائلة من أم خائرة العزيمة لاهم لها سوى رعاية ابنتها الصغرى التى تسير إلى منيتها ، وأب سكير ، وفتاة اضطرت إلى فسخ خطوبتها من أجل والديها . ولقد دخلت " الطبيعية Naturalism " بهذا إلى المسرح الألماني في أقتم صورها . وتسود نفس الروح مسرحية " السيد أولز المسرح الألماني في أقتم صورها . وتسود نفس الروح مسرحية تعرض صورة معذبة لشخصية مجرم ، وبهذا تكون نموذجا آخر " للمسرحية الطبيعية -Na- معذبة لشخصية مجرم ، وبهذا تكون نموذجا آخر " للمسرحية الطبيعية -Na- المسرحية الطبيعية -Na- المسرحية الطبيعية -Va- المسرحية الطبيعية -Na- المسرحية الطبيعية -Va- المسرحية المسرح

وخلال تلك السنوات اتبع آخرون عن تلهف أو خبث أساليب مشابهة . ونلحظ في « ما كس هالب Max Halbe » مقدرة مسرحية تفوق معظم

أقرانه . ويصور في مسرحية « المحدث - The Up ويضور في مسرحية الما المنته النه لا البنته و وتذكرنا شخصية الإبن بانطوني في مسرحية هيبل المسياه «مريم المجدلية » . وأعظم مسرحيات الإبن بانطوني في مسرحية هيبل المسياه «مريم المجدلية » . وأعظم مسرحيات «هالب Halbe» أثراً لم تظهر إلا في العقد التاسع من القرن التاسع عشر وهي «الثلج العائم Jugend - Der Eisgang » ( ۱۸۹۲ ) و «الشباب Mutter Erde - ) وأمنا الأرض « - Jugend - Youth «الشباب Mother Earth » ( ۱۸۹۷ ) . ويخيم خطر الوراثة على الحبيبين ـ بول وأنطوانيت ـ في أولى هذه المسرحيات التي ترزح تحت كاهل الموضوعات الجادة التي تعالجها . وتنضمن المسرحية آراء اجتماعية عمثلة في الصراع بين الحبادة التي تعالجها . وتنضمن المسرحية آراء اجتماعية عمثلة في الصراع بين الأب والإبن . أما مسرحية « الشباب » فتدور حول قصة مرعبة لفتاة تسمى «انخن Annchen » تقع في حب طالب شاب ، ويقتلها أخ غير شقيق لها يدعى «أماندوس Amandus » وهو شاب مغفل صوب بندقيته على حبيب يدعى «أماندوس Amandus » وقضت على أخته .

أما في المسرحية الثالثة فإن الحب الرومانتيكي ينتقل من الشباب إلى الرجولة ولا ينتج عن هذا إلا المرارة والخيبة . وتنتهي حوادث المسرحية بالانتحار المزدوج كالعادة . ولا تقل عنفاً الموضوعات الكثيبة التي عالجتها كل من مسرحيتي «الرايخ بعد ألف سنة - The Thousand - year Reich ) و « النهير The Stream - Der ) و « النهير Strom » (١٩٠٣) . وعلى الرغم من أن هالب يتصف ببعض المقدرة ، وإن أثره كان كبيراً لدرجة اقتداء كثيرين به في هذه السنوات التي كان يتشكل فيها المسرح الألماني فإن الاحتمال ضئيل الآن ـ بعد أن فقدت طبيعته القاتمة قوتها ـ في أن يتعدى ذكر الناس له أكثر من كونه كاتباً خبا أثره بمضى زمانه . وكل ما يمكن ذكره هو إفاضته في الدفاع عن الفقراء ، وإن كان هذا

الدفاع أحياناً يتسم ببعض السذاجة والسطحية كما نرى في مسرحية « الدنيا العادلة The Just World - Die Gerechte Welt ) حيث يقابل بطريقة مصطنعة ، بؤس « هوجل » الميكانيكي البسيط وأخته « آن » بلكائد الشريرة التي يدبرها أخوان « جروسهان » الرأسهاليين .

ومن بين هؤلاء الكتاب الثوريين الذين كان تطرف أغلبيتهم سببا في افتصار أثر كتاباتهم على دوائر محدودة ، نخص بالذكر اثنين وقع على كاهلها تعميم أثر المسرحية الطبيعية التي تعالج مشاكل اجتهاعية -Natura كاهلها تعميم أثر المسرحية الطبيعية التي تعالج مشاكل اجتهاعية -Hermann Sudermann أولها هرمان سودرمان الواقعي في تلك الذي أشادت به الدوائر المسرحية كأحد عظهاء المسرح الواقعي في تلك الأيام، ولكن الزمن قلب له ظهر المجن وانحدرت مكانته لدرجة مؤسفة ، وان كان جاداً في أهدافه إلا أننا نرى أنه ضحى بأصالة مقاصده في سبيل التأثيرات المسرحية ، والزيف الذي لم يبد بجلاء لمعاصريه أبرزت السنون المتعاقبة معالمه في صراحة ووضوح .

ولقد حظى بتقدير كبير أثر ظهور أولى مسرحياته التى تدعى « الشرف Die Ehre - The Honour » (١٨٨٩) وأنها لخطوة جريئة منه بالفعل أن يعرضها على مسرح عام بدلا من عرضها على مسرح من المسارح الحرة وتهدف هذه المسرحية في أسلوب مثير ، إلى تصوير الهوة الساحقة بين آراء الطبقة المتوسطة والطبقة العمالية وليس هناك ما يدعو للدهشة في مناقشة موضوع لم يفقد أثره بعد في ألمانيا ، ولا نجد في هذا تخيلا ، بل تطويراً عادياً للشخوص ، ولكن الذي لا جدال فيه هو أن هذا المؤلف الشاب بماله من ثاقب نظر استغل مشكلة كانت تستحوذ على اهتمام الجماهير وشغفهم في ذلك الوقت .

وإذا كان في هذه المسرحية قد تصدى بالتهكم على النظم الاجتماعية في

عصره ، فإنه هاجم الفساد المتفشى في محيط الطبقة الأرستقراطية في مسرحيته الثانية التي تسمى « تدمير سودوم The Destruction of Sodom Sodom Eude - » ( ١٨٩١ ) . وبطل هذه المسرحية فنان تستحوذ على لبه امرأة غنية وتفسد أخلاقه ويسبب بهذا شقاءاً لكثير من أصحابه وهو يهوى رويداً رويدا إلى مستوى أخلاقي منحط وتشاء العدالة الآلهية أن يموت بعد مشهد يندم فيه على ما فعل ، وهكذا تنتهى المسرحية ، التي نلمح في بعض أجزائها الصدق ، كما تتسم أجزاء أخرى بالركاكة والتلفيق ولم تحظ هذه المسرحية إلا بقدر معقول من النجاح ، كما أنها لم تلفت الأنظار إلى سودرمان كما فعلت المسرحية التي ذاع صيتها يوما ما ، والتي عدت في منزلة « غادة الكاميليا » بالنسبة للعقد التاسع من القرن التاسع عشر ، ونعني بها مسرحية ا البيت Die Hoimat - The Home » ( ۱۸۹۳ ) التي كانت تمثل دائماً تحت اسم « ماجدة Magda » وتدور المسرحية حول فتاة ثارت على قيم عائلتها الأخلاقية بها فيها من تزمت ، واشتقت لنفسها طريقاً في الحياة كمغنية . ودخلت في علاقة غرامية مع أحد وجهاء قومها فوضعت منه إبناً سفاحاً . وهنا يطلب والدها في أسلوب ميلودرامي أن تتزوج بهذا الرجل الذي سلبها عفافها ، وعند رفضها تصيبه نوبة من الشلل يموت على أثرها.

وكان سودرمان يميل إلى حد كبير لمعالجة الموضوعات التي تدور حول الحب الحرام ، ففي مسرحية « وادى القناعة - Das Gluck im Winkel الحب الحرام ، ففي مسرحية « وادى القناعة - The Vale of Content » ( ١٨٩٦ ) نرى بطلة متزوجة من ناظر مدرسة تقابل حبيبها السابق الذي يحرضها على الهرب من زوجها معه . ووسط عواطف مضطربة متأججة تثق في زوجها وتسدل الستار على عائلة تحيى عواطف مضطربة متأججة تثق في زوجها وتسدل الستار على عائلة تحيى حياة سعيدة إلى حد معقول . وأقل حظاً من هذه البطلة الكونتيسة بيتا حياة The Joy of living - Es فرحة الحياة Countess Beata

Pebe das Leben » ( ١٩٠٢ ) . وكان لها أيضاً حبيب سابق قطعت علاقتها به عندما أصبح صديقاً لزوجها . وتدور معظم القصة المسرحية حول محاولات معقدة لإسكات ألسنة السوء ، وفي النهاية بعدما ثبت نجاح هذه المحاولات تضع « بيتا » دون أي داع السم في كوبها ، وتموت بعد أن تشرب نخب « فرحة الحياة » .

وتوحى هذه المسرحية الأخيرة أن سودرمان لا يجد مجالا إلى حد ما في معالجته لحياة الطبقة الأرستقراطية : إن تصويره لا يحظى إلا ببعض الصدق عندما تنتمي شخوصه الرئيسية لفقراء الطبقة الوسطى . وتحظى بقدر معقول من الثناء صورته التي نراها في مسرحية « معركة الفراشات The Battle of the Butterflies » ( ١٨٩٥ ) والتي تصور النضال الباسل الذي قامت به أرملة باسلة تسمى فراو هرجنثيم في سبيل المحافظة على سمعة أسرتها . وهناك فكاهة ساخرة قوية إلى حد ما في مسرحية « سقراط ، رفيق العاصفة - Der Sturmgeselle Sokrates - Socrates, Com panion of the Storm » (۱۹۰۳ ) حيث نرى الأحلام التي كانت تراود الناس في ١٨٤٨ عن الديمقراطية ، ونرى رجالا كانوا يسرون وراء هذه الأحلام في أيام شبابهم وحماسهم الثوري ، قد تخلوا عن هذه الأحلام بعد أن كبروا وهرموا . ونقترب إلى شعور المأساة في معالجة سودرمان للحب المشئوم بين جورج وماريكا في مسرحية « حريق ليلة صيف ) Johannis fener (Midsummer Eve's fire » ( ۱۹۰۰ ) ، وفي معالجته لموضوع مسرحية «موريتوري Morituri » الذي لا يقل كآبة عن الموضوع السابق . وتتكون هذه المسرحية الأخبرة فعلا من ثلاث مسرحيات من ذات الفصل الواحد مرتبطة بعضها ببعض: «تيجا Teja» و « فرتشن Fritschen » و « الرجل الأبدى ( Das Eurige Mannliche(The Eternal Male ) وفي كل منها ينتهى مصير البطل بالموت. وعالج أولاها قصة محزنة عن ملك من ملوك القوط وقع فى يد القوات البيزنطية بالقرب من فيزوف . ومن هذا الجو البربرى ننتقل من مسرحية فرتشن إلى العالم الحديث حيث يضطر ضابط صغير إلى مبارزة تنتهى بموته كها نعلم ، أما فى المسرحية الثالثة فيموت البطل بسبب مزاج صرف .

وإن كانت عبقرية سودرمان لا تصل إلى مستوى إبسن وسترندبرج بأية حال من الأحوال ، إلا أن النقاد ومؤرخى المسرح لم يولوه ما يستحق من تقدير . وقد يكون جل سعيه النجاح المادى ولكن المسرح فى حاجة إلى رجال يتمشون مع ميول الجمهور ، وفى الوقت نفسه لا يقتصر عزمهم على تزويده بمجرد التسلية فحسب .

وإنه لما لا جدال فيه أن معالجته للمشاكل المعاصرة في أسلوب عاطفى بدت في أكثر الأحيان سطحية ، هذا إذا ما قورنت بالآراء الجريئة التى عرضها أمثال أتو إريخ هارتليبن Otto Erich Hartleben وجورج هرشفيلد متسائلة بل ومتحررة تماما ، وتتصدى الأولى لموضوع الآراء الأخلاقية بروح متسائلة بل ومتحررة تماما ، ونجد بالفعل في مسرحية « الطلب الأخلاقي ماحدة» تهزأ من حبيبها عندما يحثها على الزواج منه ، مفضلة حياة حرة طليقة على قيود الزواج . ومثل هارتليبن مثل كثير من زملائه الكتاب في التفكير في حرمان الشباب ، تحت ضغط الظروف الاقتصادية ، من الزواج الإ بعد أن يصل بهم السن إلى درجة تكون فيها عواطفهم الطبيعية قد تلونت وتبلورت . وبدأ اهتهامه بهذا الموضوع في مسرحية « تعليم من أجل الزواج المواج تعليم من أجل الزواج المواج النواج الفي مسرحية « تعليم من أجل الزواج الما في مسرحية « كونفال الحب أو عيد الزهور Rosenmontag - Rose

Monday, or Love's Carnival » ( ۱۹۰۰ ) فإنه يتصدى بالهجوم على النظام العسكرى البروسي بعرضه ضابطا شاباً يندفع رغها منه إلى إطلاق الرصاص على محبوبته لأن زملاءه تحدثوا بها يشين شرفها . وتسود هذه الروح المتسائلة في معالجته للحياة الاجتماعية برمتها في أهم مسرحية له ، ألا وهي «حنا ياجرت Hanna Jagert » (١٨٩٣ ) حيث يتتبع نضال فتاة فقيرة وهي تنتقل من التشدق بالاشتراكية في الشوارع إلى أحاديث الأرستقراط المهذبة في قاعات الاستقبال . وتعتمد مكانة جورج هرشفيلد بين هذه الجماعة من الكتاب على مهارته الفنية ومحاولاته المسرحية من ناحية ، وعلى قدرته على تصوير مجتمع عصره في أسلوب دقيق واضح المعالم . وتبدو روحه الميالة للمحاولة والتجربة في مسرحية « آجنس جوردان Agnes Jordan » (١٨٩٨) وهي أول مسرحية حاول فيها الطريقة التي شاعت بعد ذلك من كتاب القرن العشرين ، وهي عرض مصير أسرة من الأسر خلال مرور السنين وتعاقبها فيقع الفصل الأول لهذه المسرحية في ١٨٦٥ ، وتبدو أمامنا هذه الفتاة الشابة المتفائلة وهي تمر خلال منتصف العمر بعد أن تحطم الكثير من أمالها ( بمشاهد في ١٨٧٣ و ١٨٨٢ ) حتى تصل إلى هدوء الشيخوخة في ١٨٩٦ . أما في المسرحية ذات الفصل الواحد « في البيت Zu Hause - At Home » ( ۱۸۹۳ ) فيكشف هرشفيلد عن مقدرة كبرة في عرض ما يدور في البيوت والعائلات : فهو يصور في أسلوب \_ وإن كان مقبضا إلا أنه خالد الأثر \_ مصير عائلة دورجنز Doergens وهو تاجر طيب القلب مكافح ، يعيش مع زوجة أنانية وابنة كسيحة لدرجة تستحق الرثاء وابن وضيع النفس . وتسود نفس الروح مسرحية « الأمهات - Die Mutter The Mothers ( ١٨٩٥ ) وهي تدور حول فنان شاب يأتي إلى محبط عائلته بعشيقة دون مستواه الاجتماعي وبعد أن تتدبر عواقب الأمور بشكل

يدل على ثاقب بصر أكثر من المعتاد ، يستقر فى عزمها أنها لن تكون إلا عالة عليه ، ودون أن يدرى بأن فى أحشائها طفلا له ، ترحل عن داره بطريقة مؤثرة .

ويجدر بنا عند ذكر هؤلاء الكتاب أن نشير إلى ماكس دريير -Max Drey er وذلك للطريقة التي استقصى ما إمكانيات ما نسميه المسرحية ذات الجو الواقعي كما نرى في « ضجعة الشتاء ( Winterschlaf ( Hibernation » (١٨٩٥) وكذلك لتوسيعه نطاق مسرحية المشكلات الإجتماعية إلى ميدان الفكر الفلسفي . أما مسرحيته التي تدعى « معلم تحت التمرين -Der Pro bekandidat - The Practice Teacher ) فهي من أولي المسرحيات التي عالجت في لغات عدة مشاكل تربوية . وبطل هذه المسرحية الدكتور هايتمان معلم أحياء شاب يجد نفسه بين أمرين إما أن يعبث بالحقيقة ويتخلى عن آراء داروين عن أصل الكون ، أو يفقد وظيفته وتذكرنا هذه المسرحية بمسرحية أتو أرنست شمدت Otto Ernest Schmidt » المساه « المعلم فلاشيان » Flachmann de Erzieher (Flashmann The ( ۱۹۰۰) Teacher ) وهي تعالج الحياة المدرسية في أسلوب فكه بارع . ولقد أصاب دريير بعض الشهرة بمسرحيته «الثلاثة ( Drei ( Three » (١٨٩٢ ) وهي مسرحية تستحق بعض التقدير بالفعل ، وتستمد عنوانها من الثالوث الذي يتكون من الأديب العصبي كارل جنزمر وزوجته سوزان وصديقه هانز . ويتابع دريير موضوعه ببراعة مبينا كيف وقعت سوزان في حب هانز بسبب الشكوك التي أفصح عنها زوجها ، إلا أنه عندما تسدل الستار ، لا يبقى في أذهاننا أثر دائم وذلك راجع إلى حد كبير للعاطفية الواقعية التي يصطبغ بها كثير من حوادث هذه المسرحية .

وعلى الرغم من أن لودفيج فيولدا Ludwig Fulda لم يقع تحت تأثير

الآراء الإبسنية المعاصرة فإنه حاول بطريقته الخاصة معالجة الأسلوب الواقعي. فمسرحية الرفقاء Die Kamaraden - The Comrades (١٨٩٤) تهكم ممتع على « المرأة الجديدة » في طريقة تكاد تحاكى موليير ، فعندما تترك السيدة ثكلا هلدبراند ؛ زوجة التاجر الثرى منزلها لأنه يقيد روحها لا تحصل إلا على الطلاق والشجن عندما ترى زوجها يتزوج صديقتها الشابة . وأقل بهجة بكثير مسرحيات فولدا الأولى مثل «الجارية Die Slavkin (The Slave ) ( ۱۸۹۲ ) و « الفردوس المفقود ( ۱۸۹۰ ) « Vorleren Paradies ( The Lost Paradise ) مسرحيات وإن كانت ليست بذات قيمة كبيرة ، إلا أنها ساعدت على توسيع نطاق المسرحية الاجتماعية . ونما هو جدير بالذكر أنه تسنى لهذا المؤلف ، علاوة على كتابته الأعمال السالفة الذكر ؛ أن يكتب مسرحية رومانتيكية تسمى « الطلسم ( The Talisman ) الطلسم ( Der Talisman ( The Talisman ) (١٨٩٢ ) وقصة مستمدة من ألف ليلة وليلة كما نرى في مسرحية «ابن ( ۱۸۹٦ ) « Der Sohn des Khalifen - The Caliph's Son الخليفة حيث يبدو الهدف الاجتماعي في ثوب شرقي براق ، أما في النمسا فإن كارل شونهر Karl Shoenherr سار في توسيع نطاق المسرح أشواطاً أبعد من هذا وإن كانت أعظم مسرحياته التي كتبت بعد انتهاء القرن التاسع عشر ، عبارة عن مجهودات أشار إليها سلفه من قبل ، أكثر من كونها تجارب جديدة مثيرة، ففي مسرحية « حافروا الخشب ) Die Bildschnitzerm ( ۱۹۰۰ ) « The Wood Carvers ) يكشف عن روحه الساخرة المحزنة بمعالجته قصة زوج يسعى بنفسه إلى الموت في سبيل سعادة زوجته وصديق له هو موضع إعزازه وحبه . إن الحياة ومآسيها كانت تستهوى هذا الكاتب \_ فالجوع يدفع صبياً صغيراً في مسرحية «القافلة Karrnerlente ( Caravan ( Folk ) إلى خيانة والده من أجل رغيف من الخبز وهناك موقف لازع في مسرحية « الأرض ( Erde ( Earth ) حيث يأمر فلاح عجوز بإعداد كفنه بينها يتنازع أفراد العائلة على تقسيم متاعه قبل وفاته ، وكها نرى في مسرحية « الشيطانة » افتتان امرأة برجل كانت تعبث به من أجل روجها، نرى في مسرحية «مأساة الأطفال The للأثة وهم يلاحظون أمهم في ( Childern Tragedy ) ( 1919 ) أطفالا ثلاثة وهم يلاحظون أمهم في موقف غرامي. وهكذا تترك فينا كل أعهال شونهر تقريباً طابعاً فريداً من المرارة والشعور بالاستسلام والتعاسة مما يجعلنا لانطيقه إلا من أجل براعته الأكيدة في رسم الشخوص . وفي أسلوب عاطفي يكاد يدل على عدم النضوج يعالج معاصره فيلكس دورمان Felix Dormann الذي سلطت عليه أضواء فيينا في يوم ما ، في مسرحية « ابنه ( Sein Sohn ( His Son ) النهرة والده الفنية كمثال هي التي حالت دون بلوغه مراقي العظمة والشهرة ولقد زود فيلكس الفصل الأخير من مسرحيته بزجاجة السم ليختم به حوادثها .

ويجتمع في إنتاج مؤلف نمسوى آخر ، هو هرمان باهر Bahr عناية هاوبتهان في تخير موضوعاته وميل سودرمان إلى الدعاية للآراء الجديدة ويكاد يصل باهر إلى أسلوب شو بها فيه من إمتاع كها هو ظاهر لنا في مسرحية «جوزفين Josephine» ( ۱۸۹۸ ) وكان في استطاعته معالجة المشاكل الاجتهاعية في أسلوب الفكاهة ، كها نرى في مسرحية « الحفلة الموسيقية Das Konzert. The Concert » ( ۱۹۰۹ ) التي تعرض قصة موسيقي يجب زوجته رغم سعيه إلى التمتع بغراميات أخرى ، ونجد باهر يسير وراء أهداف جدية في مسرحيات أخرى مثل « السيد . Der Meister

بذكائه ويسعى إلى السيطرة على العالم الذى يحيط به . ولا تقل أثرا مسرحية بذكائه ويسعى إلى السيطرة على العالم الذى يحيط به . ولا تقل أثرا مسرحية «الشخص Das Tahaperl . The Fellow» ( ١٨٩٧ ) التى يعرض فيها شخصيتين على طرفى نقيض من بعضها ، وفى كلا الحالتين نرى الزوجة تصيب شهرة وثراء ، إحداهما بكتابة الأوبرا ، والأخرى من التمثيل . وتدب الغيرة ويتصدع الحب فى العائلة الأولى ، بينها يرضى الزوج فى العائلة الثانية بالمكاسب التى تترى عليه مما يجلبه جمال زوجته من ثراء ورفاهية .

ومن الطريف أن نلاحظ كثرة معالجة موضوع المرأة الفنانة في مسرحيات هذا العصر وخاصة في المسرحيات الألمانية والنمسوية منها: وتجدر الإشارة للى مسرحية أخرى من هذا النوع هي « الحب الأبدى -Ewige Liebe (Eter وهي Hermann Faber ) للكاتب هرمان فابر nal Love » ( ١٨٩٧ ) للكاتب هرمان فابر توغب ميلها إليه أن تحيا تعالج حب أستاذ شاب بعازفة كهان كانت ترغب رغها عن ميلها إليه أن تحيا حياة مستقلة وأن تشق طريق حياتها بنفسها مثلها تفعل بطلات مسرحيات سودرمان .

ورغم هذا فإن هؤلاء الكتاب يبدون ضئيلي الشأن إذا ما قورنوا بالكاتب الألماني ويدكيند Wedekind والكاتب النمساوي شنتزلر Schnizler وحتى هؤلاء يجب أن يفسحوا الطريق لمؤلف أعظم شأناً منهم ألا وهو هاوبتهان Hauptmann . ومع فرانك ويدكيند نرى المسرحية الواقعية كها هو الحال في كتابات سترندبرج ، وقد أوشكت أن تحطم قيودها . وهو مثل سترندبرج في انتقاله من الطبيعة الصرفة إلى المعنويات الرمزية ؛ ففي لحظة نجد أنفسنا في مواجهة صورة قاسية للعالم المحيط بنا ، وفي لحظة أخرى ندفع إلى عالم الأشباح والأحلام المزعجة . كها أنه يشبه سترندبرج كذلك في اهتهام مسرحياته البالغ بهذه العلاقات الجنسية التي يرى أنها تسير حياة الرجال بها لها من قوة رهية .

ودون شك لن يتسنى لويدكيند أن يكون كاتباً مسرحياً شعبياً ، فلن يستحسن الكثيرون طرقه لمبالغتها في الصراحة والتعبير الذاتي ، ورغم هذا فإننا عند قراءة مسرحياته لانستطيع إلاأن نلمس عبقريته حتى وإن افتقرت هذه العبقرية إلى الاتزان الفني والانسجام الأكيد الذي تنبع منه وحدة العظمة الحقة . ولقد ظهر في عالم المسرح بمسرحية «عالم الشباب Die junge Welt - The World of Youth ( ۱۸۹۰ ) ویکشف فی هذه المسرحية \_ التي تدور حول أحلام المراهقة في مدرسة داخلية للبنات \_ عن الموضوع الذي سيشغل باله طول حياته . وفي العام التالي أذهل حتى هؤلاء الذين يفيضون حماسة وثورة بمسرحية « يقظة الربيع Frühlings Ewachen Spring's Awakening) » بها فيها من صراحة تامة وجمال غريب وقسوة لا تخطر على بال ، ويجمعها بين مظاهر الأشياء وواقعها ، بين الواقعية والرمزية ، بين أناشيد الغرام الشاعرية والتصوير المؤلم الأحلام المراهقة . فالانتحار والفرح والشقاء يعرضها في كلمات متدفقة ملتهبة . وتدور المسرحية أساسا حول حبيبين : أحدهما وهو موريتز ينتحر من كثرة تفكيره في الجنس الآخر ، والآخر مليكور الذي يحصل على فتاة هي أم لطفل ، وفي المنظر الأخير لهذه المسرحية الخيالية يأتي ملكيور Milkhior إلى المدافن فيطلب إليه شبح صديقه أن ينتحر ، وتدفعه عن هذه الأفكار شعخصية رمزية تدعى الرجل ذا القناع ، تعود به إلى الحياة ثانية . ويخلى عالم المراهقة السبيل في مسرحية « روح دنيوية ( Erdgeist ( Earth Spirit ) السبيل في مسرحية « إلى أواخر أيام الشباب . وهنا نجد لولو \_ وهي بطلة رمزية لهذه المأساة . جعلها شريرة الطبع ، شهوانية \_ تدفع بقوتها الشيطانية زوجها الأول إلى الموت على أثر صدمة تودى به ، وتدفع الثاني إلى الانتحار ، بينها تقتل الزوج الثالث بعد أن تقع في غرام ابنه . وقد أكمل ويدكيند هذه المسرحية في

« Die Büchse der pandora ( pandora's Box ) صندوق باندورا التي طبعت في ١٩٠٤ والتي تتسم بطابع غريب إذ أن الفصل الأول كتب بالألمانية « والثاني بالفرنسية والثالث بالإنجليزية . وتبدو هذه المرأة الشقية وهي تسير إلى مصير مشئوم حتى وإن تجلي نبل شخصية الكونتيسة جشويتز Contess Geschwitz التي كانت تخلص لها الود . ولا تقل مسرحية "رقصة الموت Totendanz - The Dance of Death ) عنفاً في حوادثها عن المسرحية السابقة ، كذلك لاتقل هذه المسرحيات الثلاث التي يرتبط بعضها ببعض \_ ألا وهي « مغنى الأوبرا Der Kanmersanger The Tenor » ( ۱۹۰۲ ) و « موسيقي Musik Music » ( ۱۹۰۷ ) و « قلعة وترشتين ( Schloss Wetterstein ( Castle Wetterstien ) وترشتين وذلك تتسم بعنف مماثل مسرحية « الماركيز فون كيثDer Marquis von Keith» ( ١٩٠١ ) وفي كل هذه المسرحيات يسيطر الحب الحرام والشهوة ، بينها ينتقل الأسلوب بشكل عنيف غريب من الواقعية إلى الرمزية مع شيء من التخبط والجنون يزيد وضوحاً كلما سارت المسحمة قدماً . وفي مسرحيات ويدكيند الأخرى مثل « هكذا الحياة So ist das Leben ( Such (is Life) و « کارل هتهان Karl Hetmann ) و « کارل همتهان ۱۹۰۸ ) و «شمشون أو العار والغيرة ) Samson oder Scham und Eirfersucht Hera- , و ه هرتا ( ۱۹۰٤ ) « Samson or Shame and Jealousy) kles» ( ۱۹۱۷ ) تسيطر هذه الحمى والجنون ، ونسير في عالم عنيف غريب فيها يعرضه من أحلام الجنس المزعجة . ونحن لا نستطيع القول بأن ويدكيند قد أغمط حقه ، على الرغم من أن مشاعره التي كان يمكن أن تكون مناسبة للمأساة قد أصبحت مبعثاً للطرافة فقط لعدم اكتبال نضوج تعبيرها . غير أنه يجب الاعتراف بأن مسرحياته تتضمن مقدرة مضطربة وشعوراً فريداً في غرابته.

ويسيطر الحب كذلك على كتابات آرثر شنتزلر ولو في صورة مختلفة اختلافا كبيراً . إن ويدكيند رجل لم يتعد تفكيره حدود العذاب الجنسى الذي يعانيه شاب شديد الحساسية في سن الثامنة عشر أو العشرين ، بينها يفكر شنتزلر في عالم الرجولة وما يصادفه من خيبة للآمال . لقد تخطى بكثير مرحلة المراهقة التي استبدت بويدكيند ، لقد تأتت له الحكمة أن يدرك كم يحيطنا من أوهام وكيف أن الحياة دون هذه الأوهام أشد قسوة من الاعتراف الصريح بوجودها . أما بالنسبة للأسلوب فإن ويدكيند كان ذلك الطراز من الفنان الذي يضيق ذرعا بالقديم ويحطم الأساليب الموجودة ، بينها كان شنتزلر من هؤلاء الفنانين الذين يتقبلون هذه الأساليب الموجودة ، ويحاولون الباسها مضمونا جديدا إذا ما تبينوا عدم كفايتها بالغرض . ومن ناحية أخرى يبدو بناؤه المسرحي باليا متكلفا ، وعلى أي حال فإن قيمة موضوعاته أخرى يبدو أكبر من الخواطر الغريبة المضطربة التي سادت مسرحيات ويدكيند تبدو أكبر من الخواطر الغريبة المضطربة التي سادت مسرحيات ويدكيند الشاعر العاطفي المستسلم الحزين .

ولقد ظهر في عالم الأدب بكتابة سلسلة من المسرحيات ذات الفصل الواحد ( وإن أردت وصفا أفضل فقل اسكتشات مسرحية ) تحت عنوان شامل «أناتول Anatol » ( ۱۸۹۳ ) ونجد فيها بعض العاطفية والرقة والذكريات اللطيفة التي تثيرها شتى المشاعر . وتبع هذه بمسرحية تدعى «نور الحب( ۱۸۹۰ ) وهي أكثر مسرحياته ذيوعا خارج ألمانيا ، وبطل هذه المسرحية شاب يدعى « فرتز ليهمر Fitz Loheimer » وصلت علاقته الغرامية بامرأة متزوجة تدعى كاثرين بايندر حداً خطيرا دفع بصديقه المرح أن يقدمه لفتاة تنتمى إلى الطبقة الوسطى التي قسا عليها الدهر ، تدعى كرستين ، أملا في أن تشفيه هذه الوسطى التي قسا عليها الدهر ، تدعى كرستين ، أملا في أن تشفيه هذه

المغازلة من هيامه بتلك المرأة المتزوجة . ويلهو فرتز بكرستين ، ومغازلته العابثة معها يقابلها حب عميق ثار فى ثنايا فؤادها . وفى النهاية يموت فى مبارزته مع ياندر زوج كاثرين ، ورويداً رويداً تتبين الحقيقة لكرستين التعسة لقد مات ، ولقد قتل فى سبيل إمرأة أخرى ، إنه لم يترك لها أى خطاب ، وقبل ذهابه للمبارزة لم يذكرها إلا لماما فى معرض الحديث عن أشياء أخرى . ومع معرفتها لكل هذا ، فإن وفاءها له جعل الحياة تبدو أمامها دون معنى بدونه ، وعلى حين فجأة تلتفت إلى صديقه ثيودور قائلة :

کرستین : ( وقد استولی علیها فجأة عزم وتصمیم ) ثیودور خذنی ، إلیه \_ إننی أرید أن أراه \_ إننی أرید أن أراه مرة أخری \_ أری وجهه \_ ثیودور ، خذنی إلیه .

ثيودور : (بحركة تنم على التردد) لا! .

كرستين : لم لا ؟ إنك لا تستطيع أن ترفض بكل تأكيد يمكنني أن أراه ثانية؟ ثيودور : لقد فات الأوان .

كرستين : فات الأوان ؟ لأرى جثته . . أفات الأوان ؟ نعم . . ( لا تدرك ما تقول )

ثيودور: لقد دفن هذا الصباح.

كرستين ( بكل فزع ) دفن . . وأنا لم أعلم بذلك ؟ لقد أطلقوا عليه الرصاص . ووضعوه فى النعش وحملوه ودفنوه فى الأرض . . وأنا لم أستطع أن أراه ثانية ؟ لقد مات منذ يومين ـ ولم تأت وتخبرنى .

ثيودور : ( متأثراً ) في هذين اليومين كنت . . إنك لا تتصورين كل ما . .

فكرى بأنه من واجبى أن أخبر والديه \_ وكان على أن أفكر في أشياء كثيرة \_ ثم إن حالتي الذهنية ذاتها . .

كرستين: حالتك . .

ثيودور: ثم تم كل شيء في هدوء . . فقط أقرب الأقربين والأصدقاء .

كرستين : أقرب . . ؟ وأنا . ؟ ومن أنا ؟

\* \* \* \*

ورغم كل هذا تطلب إليه أن يأخذها إلى قبره ، وهنا تموت . أما المسرحية على وجه العموم فإنها رغم واقعيتها تتسم بجو فريد من الشاعرية الحزينة .

وعلى العموم تمثل هذه المسرحية فن شنتزلر أصدق تمثيل . وقبل ذلك بأربع سنين كتبت مسرحية تدور حول الآراء الاجتهاعية تسمى : « قصة جنية بأربع سنين كتبت مسرحية تدور حول الآراء الاجتهاعية تسمى : « قصة جنية العبة حرة Das Marchen - The Fairy tale ( ۱۸۹۱ ) و يشير الكاتب في هذه المسرحيات «لعبة حرة machtnes - The Legacy ( ۱۸۹۷ ) و يشير الكاتب في هذه المسرحيات نفس الأسئلة التي سألها معاصروه : هل يمكن للفتاة التي تخطىء في شبابها العودة للحياة الشريفة ؟ وما هو الشرف ؟ ولكن هذه المواضيع غريبة في الأصل عن روح شنتزلر . وغريب كذلك هذا اللون من الدراسة الموضوعية المحالات الجنسية كها يبدو في « أيد محيطة Reigen, Hands around التي هي صفحات من للحالات الجنسية كها يبدو في « أيد محيطة البغاء الأخضر Por Grüne كتبت عام ( ۱۸۹۲ ) وطبعت عام ۱۹۰۰ والتي هي صفحات من لامرات طبيب . وأصدق تمثيلا له مسرحية « البغاء الأخضر ۱۸۹۲ ) ومسرحية « الطريق يوميات طبيب . وأصدق تمثيلا له مسرحية « البغاء الأخضر ۱۸۹۸ ) ومسرحية « الطريق للوحش Der Grüne ( ۱۸۹۸ ) ومسرحية « الطريق الموحش بن أثر غريب . ففيها يسير شنتزلر خطوة للأمام بطريقته الفنية : فالحركة من أثر غريب . ففيها يسير شنتزلر خطوة للأمام بطريقته الفنية : فالحركة

المسرحية تكاد تختفى ، بحيث لا نرى أمامنا سوى دراسة موضوعية صرفة لشعور الوحدة الذى ينتابنا فى الشيخوخة ، صوره شنتزلر بمزيج من العطف والحزن . وفى تقصيه لهذا اللون من المسرحية الخالى من الحركة وجد شنتزلر كها فعل معاصره ميترلنك أن المسرحية ذات الفصل الواحد تتلاءم عمقريته ، ولذا فإنه صاغ كثيراً من كتاباته التالية فى هذا الشكل المسرحى . وفي «نداء الحياة الخياة The Call of Life في مسرحياته السابقة عن إيهانه بالحياة ، المسرحى . وفي التجربة ، وإيهانه فى الوقت ذاته بقوة التفانى فى وفى الترحيب بالخبرة والتجربة ، وإيهانه فى الوقت ذاته بقوة التفانى فى التضحية وإنكار الذات . وتدور مسرحية : « ساعات الحياة تنتحر عندما التضحية وإنكار الذات . وتدور مسرحية : « ساعات الحياة الفنية تتحر عندما تدرك أن صحتها العليلة ماضية فى سبيل تحطيم مقدرات ابنها الفنية : ويوضح شنتزلر مغزى وفاتها بكل دقة بعرض صورة متباينة للإبن ولرجل أكبر سنا كان حبيب الأم يوماً ما .

وتعتمد مقدرة شنتزلر الخارقة على احتوائها ثلاث صفات . فهو كالعالم يلاحظ بطريقة موضوعية خالية من الهوى ، وهو ساخر يرى سفه الحياة ونذالتها وهو شاعر يفيض قلبه بالعطف وحب الجال ، والإيهان . ففى لحظة يتسنى له كتابة «أيد محيطة » وفى لحظة أخرى « ساعات الحياة » ، وففى لحظة ثالثة يتصدى لدراسات لاذعة فكهة كها فى مسرحية «بين الفصول Zwischanspiel Intermezzo or Interlude » ( ١٩٠٤ ) . وخير أعهاله يتجلى عندما يدمج هذه الصفات فى مهارة ويصور أعهاق النفس البشرية المعقدة ، لا بروح معذبة كها يفعل سترندبرج ، ولا بصراحة كمعاصريه الألمان ، وإنها فى جو فريد ينبعث منه نغم الحزن والاستسلام . ومسرحيات مثل « الكونتيسة ميزى Kontesse Mizzi » ( ١٩٠٩ ) و

«المجال الشاسع Das Weite Land - The Vast Domain «المجال الشاسع تعطيه فرصة كاملة لأعمال هذه المقدرة الفريدة \_ هذه المقدرة التي لا تعتمد قوتها على الضعف و الإثارة المفتعلة ، بل على الهدوء والتأمل . ونفس هذه المقدرة مكنته من خلق مشاهد مؤثرة في مسرحية « الأستاذ برنهاردي -Profes sor Bernhardi » ( ۱۹۱۲ ) حيث نجد طبيباً يهودياً يرفض السهاح لقسيس كاثوليكي بأن يقوم بالصلاة الأخبرة لفتاة على فراش الموت ، لأنها تعتقد بشكل يثير الشجن بأنها شفيت من مرضها . ولم يكن الطبيب من القسوة بحيث يسمح لنفسه أن يحطم أوهامها هذه قرب نهاية حياتها ، وطريقته هنا تذكرنا بها فعله من قبله كثير من الكتاب المسرحيين جنح إلى السهاح للرمزية وخارق الخيال أن يسيطرا عليه . ودليل ذلك ما نواه في مسرحية « فنك وفليد ربوش Fink und Fliederbusch » ( ١٩١٧ ) و "الطريق إلى البركة Der Gang Zum Weiher - The Patheway to the Im Spiel der Som- وفي مسرحية نسيم الصيف ١٩٢٥ ) « وفي مسرحية « merlüfte. In the Play of Breezes . ( ۱۹۳۰ ) « merlüfte. المملة لا يجب أن تجعلنا نغفل ما لكتاباته في أيام شبابه ورجولته من خواص ىتعذر محاكاتها .

#### \* \* \*

## جرهارت هاوبتمان

ومها بلغ ويدكيند من امتياز في اهتهامه المحموم بالجنس ومهها أظهر شنتزلر من استسلام في نبل وعطف على مخلوقاته الفنية ، فإن كتابات هذين المؤلفين تنزوى خمجلا أمام إنتاج جرهارت هاوبتهان ، الذي كان إنتاجه ضخها ولكنه كان مخيبا للآمال بدرجة غريبة . وهاوبتهان هو الكاتب

المسرحي الألماني الوحيد في ذلك العصر الذي يستحق اسمه الذكر عند مجال الحديث عن إبسن وسترندبرج .

وهو مثل إبسن في اعتباد إنتاجه المسرحي أساسا على الحقيقة الماثلة في تمكنه \_ بها وهب من قدرة على الملاحظة الحادة \_ من أن يطور أسلوبه الحاص. وفي الوقت نفسه يبلغ بخير صفات سلفه إلى الذروة والكهال . وله قدرة خارقة في تلمس اللهجات المتباينة . كها عرف كيف يخلق مشاهد توحى بالواقعية وتستحوذ في ذات الوقت على اهتهام الجمهور ، كها أنه أحرز تقدما في طريقة إبسن في تطوير الإرشادات المسرحية بها تقدمه من وصف وما تثيره من جو مسرحي . وورث عن هيبل المأساة البورجوازية ، كها اقتبس من الكتاب الواقعيين الذين أتوا بعد هيبل فكرة الوصف الموضوعي للحياة حتى تسنى له القول بأنه يشبه القيثارة اليونانية التي تتأثر بهمسات النسيم . ولقد أخذ عن غيره فكرة المسرحية التي تعالج المشاكل الاجتهاعية، ومن غيره اقتبس كذلك فكرة المسرح الفلسفي الذي يفوق المسرحية الاجتهاعية بونا واتساعا ، متقصيا في هذا جذور حياتنا العميقة الغور .

ولقد ظهر فجأة كأنه شهاب براق . ففي سنة ( ١٨٨٩ ) أخرج المسرح Vor Sonnenaufgang ( Befor Sun- الحر مسرحيته : « قبل الشروق -Rise) ولقد أحدثت هذه المسرحية أثرا مباشرا في الدوائر الفكرية . فأحدثت في عصرها ما أحدثته من ضجة في نيويورك عام ١٩٣٣ طريق التبغ The Tobacco Road التي اقتبسها جون كيركلاند عن قصة لارسكن كودويل . وتعرض « قبل الشروق » مشاهد مقذعة من الانحطاط ، ولا يرتفع فوق المستوى الحيواني فيها إلا شخصيتان فحسب الشاب ألفرد لوث الذي يزور قرية في سيليزيا من أجل دراساته الاقتصادية ، وهيلين كراوز التي وإن كانت قد ولدت في هذه القرية إلا أنها تلقت تعليمها خارج

حدودها . أما أبوها فوغد أثيم تصل نذالته حداً يجعله لا يتورع عن الاعتداء على ابنته . وأما مارثا أخت هيلين فمتزوجة من مهندس ومدمنة على الشراب، وأما امرأة أبيها فعلى علاقة غرامية مع ابن عمها فيلهلم كاهل Wilhelm Kahl . وتتمنى هيلين أن تنجو مع لوث من هذا الجو الميئوس منه ولكن لوث يصدمه التفكير فيها عساه أن تكون قد ورثته من شرور متأصلة في ذات نفسها فيرحل بعيداً عنها . وختام هذه الجوادث عن طريق الإرشادات المسرحية يبين على خير وجه الجو والطريقة الفنية لهاوبتهان ، حتى أننا سنقتبسه برمته .

تدخل هيلين الغرفة الخالية:

تنظر حولها وتنادى برفق «ألفرد . . ألفرد » وعندما لا تسمع جواباً ما تنادى ثانية بنغمة أسرع « ألفرد . . ألفرد »

تهرع إلى باب المشتل وتحملق خلاله فى قلق . تدخل المشتل ، ولكنها تعود إلى الظهور بعد برهة قصيرة «ألفرد!» . ويزداد قلقها . وتنظر من النافذة . « ألفرد!» تفتح النافذة وتقف على كرسى بجانب النافذة . فى هذه اللحظة يسمع والدها الفلاح السكير وهو يصيح فى فناء المنزل بعد أن عاد من الحانة « هىء! . هىء! . ألست رجلا عظيها؟ أليست لى زوجة جميلة؟ أليس لى ابنتان جميلتان؟ هىء هىء » وتنطلق من هيلين صيحة قصيرة وتهرع كحيوان يطارده صائد إلى الباب الأوسط .

ومن هناك تكتشف الخطاب الذى تركه لها « لوث » على المنضدة . تجرى نحوه وتفتحه بعنف ، وتخرج محتوياته فى اضطراب محموم ، فلا نسمع منها إلا بعض كلمات متقطعة تنبثق من شفتيها « إنه شىء مستحيل » لن أعود أبدا . يسقط الخطاب منها ويعتريها دوار : « انتهى كل شىء » . تتمالك

نفسها وتضع رأسها بين يديها وتصيح في يأس حاد " انتهى كل شيء » . تندفع خلال الباب الأوسط . يقترب صوت الفلاح أكثر من ذي قبل . «هيء! هيء! ألست أملك مزرعة ؟ أليست لى زوجة جميلة ؟ ألست رجلا عظيها ؟ لازالت هيلين تبحث عن « لوث » وقد كادت تجن . تأتي من المشتل وتقابل إدوارد الذي كان قد أتى ليحضر شيئاً من غرفة هوفهان . تخاطبه قائلة « إدوارد » يجيبها « نعم يا مس كراوزي » . تستمر قائلة «أريد. . أريد ـ الدكتور لوث . . » فيجيبها إدوارد « لقد رحل الدكتور لوث في عربة شملينج ». ويختفي إدوارد في غرفة هوفهان . «حقاً ؟ » تصيح هيلين وهي تملك زمام نفسها بكل صعوبة . وفي اللحظة التالية تستبد بها حيوية يائسة ، فتجرى إلى الأمام وتمسك بسكين صيد كانت معلقة . تخفى السكين ، وتبقى في سكون في الظلام حتى يختفي إدوارد الذي عاد من غرفة هوفهان واندفع إلى الباب الأوسط . يزداد صوت الفلاح وضوحاً لحظة بعد أخرى . " هيء هيء ! . . ألست فلاحاً عظيها ؟" . وبدا لها عند سهاعها هذا الصوت كأنه إشارة لها بالتحرك ، فجرت بدورها إلى غرفة هوفهان . إن الغرفة الرئيسية خالية ؟ ولكن تستمر في سماع صوت الفلاح « أليست لي أجمل أسنان ؟ أليست لى مزرعة جميلة ؟ » تدخل مييل من الباب الأوسط وتنظر حواليها بإمعان . تنادي : « مس هيلين مس هيلين » وفي نفس الوقت نسمع صوت الفلاح « إن النقود ملكى » . ودون تردد أكثر من هذا تختفي «مييل » في غرفة هوفهان وتترك بابها مفتوحاً . وفي اللحظة التالية تندفع خارجها وعليها كل أمارات الفزع والذعر . تصيح وتدور مرتين ـ ثم ثلاثة ثم تصيح وتمرق من الباب الأوسط . إن صيحاتها المستمرة تنخفض كلما بعدت ولكنها تستمر مسموعة بضعة ثوان . وأخيراً نسمع فتح الباب الكبير للبيت وغلقه بشدة ، ونسمع في الغرفة وقع أقدام الفلاح وهو يترفح

ذات اليمين وذات الشمال في الصالة ، ونسمع صوته الفظ الأخنف المتثاقل : «هيء هيء! أليست لي ابنتان جميلتان ؟ » .

(ستار)

وفي العام التالي ظهرت مسرحية « وليمة الصلح ، أو الصلح -Das Frie ( ۱۸۹۰ ) « denfest ( The Feast of Reconciliation ) وهي تكاد تعادل المسرحية السالفة في موضوعها وبغمتها الكئيبة القاتمة ، بينها كتب هاوبتهان في ( ۱۸۹۱ ) « رجال وحيدون ( Einsame Menschen ) » كشف فيها ببراعة ودقة كيف تكون ظروف الحياة العادية ، دون تدخل قوى الشر ، قادرة على امتصاص سعادتنا وقدرتنا على الخلق والابتكار . وفي مسرحية «قبل الفجر Before Dawn » وقفت هيلين والخيبة تملأ نفسها بين مجموعة من المدمنين والمنحرفين . وفي « رجال وحيدون ( Lonely lives ) » يحيط بيوهان فوكيرات جماعة طيبون في ظاهرهم ، فأمه وأبوه ، على خلاف والدى كروس ، يتمتعان باحترام الناس و إجلالهم . ويبديان اهتهاماً حقاً بمستقبله، أما زوجته كيث فهي الطيبة المجسمة بعينها ولا يعوزه في هذا المحيط العائلي سوى رفيق فكرى يستطيع الإفضاء له بأفكاره ويشاركه آراءه: ولهذا كان يفكر وحده وكانت أفكاره تبدو مزعجة لهؤلاء المواطنين الذين تربوا وسط تقاليد رجعية . وتحل في حياته فتاة شابة تدعى آنا فتنسجم روحه بروحها واعتقد أنه لو ارتبط بها لارتفع شأنه أكثر من الآن ، ولكن عائلته لا تفهم هذه الزمالة الفكرية ولذا صممت على رحيل آنا . ويستبد اليأس بجوهان فيدفعه إلى الانتحار.

وبعد أن كتب مسرحية ليست بذى شأن تدعى « الزميل كرامتون -Kol وبعد أن كتب مسرحية اليست بذى شأن تدعى « الزميل كرامتون -V9۲ ) اتجه هاوبتهان إلى ميدان جديد في مسرحية

«النساجون Die Weber » ( ۱۸۹۲ ) التي أوضحت في الحال أنه يتمتع بمقدرة تفوق أقرانه من الكتاب المسرحيين . إن أي كاتب غيره يستطيع كتابة مسرحياته الأولى ولكن «النساجون » مسرحية فريدة في نوعها تماما سواء في الفكرة أو الطريقة الفنية . ونستطيع أن نقرر بوجه عام إن المسرحية الواقعية كانت قد بدأت تنحو نحو التقليل من عدد الشخوص ولم يكن بشيء غير مألوف أن نجد في العقد التاسع من ذلك القرن مسرحيات لا تزيد شخوصها الرئيسية عن ثلاثة أو أربعة . أما هنا فإن هاوبتهان أتى على حين غرة بحشد كامل على المسرح ، علاوة على أنه جعل هذا الجمع الحاشد بطلا لمسرحيته . وحتى بالرغم من أن شيللر وبوخنز قد اقترحا جعل الجمع الحاشد الشخصية الرئيسية في المسرحية إلا أن هاوبتهان قدطرق هنا مجالا جديداً دون شك . كما أنه طرق مجالا جديداً آخر بجمعه بين الطريقة الواقعية والموضوع التاريخي . وفي معظم الأحوال ـ وباستثناء مسرحية بوخنز المسهاة « موت دانتون Dantons Tod » \_ استمدت المسرحيات التاريخية العديدة التي كتبت في العقدين السابع والثامن موضوعاتها من الأساطير الماضية تقريباً ، كما خلعت على شخوصها مسحة شاعرية . أما في مسرحية « النساجون » فإن هاوبتمان عادبنا إلى سنة ١٨٤٤ معتمداً في صراحة على حكايات سمعها والده عن جده الذي كان يجلس في شبابه إلى النول ، نساجاً فقيراً كالنساجين الذين يصورهم هاوبتهان في مسرحيته ، ويعالج هاوبتهان هؤلاء الشخوص وكأنهم معاصروه . والموضوع الرئيسي في المسرحية هو الثورة . فقد بدا الغيظ الحانق على تصويره للظروف الفظيعة التي يعيش فيها النساجون، كما تتبع بعناية طريقة تحول ولاء جماهير الناس إلى ثورة جامحة تحت تأثير الظروف أولا ، وبشعورهم بأن موريتز جيجر محق في الإعراب عن غضبه وحنقه بعد عودته إلى قريته على أثر انتهاء مدة خدمته العسكرية . وتنتهى

المسرحية بنهب الجهاهير لمنزل الرأسهالي درايسيجر وبرميهم بوابل من الحجارة على الجند .

ولم يظهر على المسرح من قبل شيء يشبه «النساجون » تماما ، ولقد فتح بها هاوبتهان إمكانيات شاسعة . فحتى ذلك الوقت كان المسرح الواقعي إما هادفا إلى الوعظ أو معالجاً للمشاكل البورجوازية فأتى هاوبتهان الآن فعرض لأول مرة العمال على خشبة المسرح وأوحى إلى الكتاب بمعالجة الموضوعات الثورية . ورغم هذا فهناك تناقض ظاهرى بين ما نراه من اتجاه الكتاب الذين يقلون شأناً عنه إلى معاودة اللون المسرحي الذي أصابوا فيه نجاحاً ، وبين عدم ازدياد تقديرنا لهوفهان لو أنه سار في هذا الاتجاه . وفي الوقت ذاته عندما نلقى نظرة على تشعب آخر مراحل حياته الأدبية التي سار فيها باضطراب ، من أسلوب إلى أسلوب ، يكاد يكون لزاما علينا بأن نعترف أن تذبذب حياته الفنية العنيف يدل على أنه لم يكن واثقاً من أهدافه ثقة إبسن أوسترندبرج . ومسرحيته التالية ملهاة تدور حول اللصوص . تسمى «معطف من فراء ( Der Biberpelz ( The Beaver Coat ) « معطف من فراء ( ۱۸۹۳ ) وبطريقة تجمع كثيراً من السخرية والفكاهة على نمط طريقة جاي في « أوبرا الشحاذ The Beggar's Opera » يجعل هاوبتيان بطلة مسرحيته غسالة سيئة السمعة تسرق معطفاً من الفراء وتستطيع أن تخدع القاضى الغبي فون وهران . فتقف في نهاية المسرحية وكلها تواضع بينها يثنى وهران على أمانتها . وتتمتم وهي تهز رأسها في استسلام « حسنا ، إذن . إنني لا أدرى فيها أفكر بعد ذلك . ينقلنا هاوبتهان من هذا الجو إلى عالم رمزى شاعرى في مسرحية «صعود هانيل إلى السهاء Hennels Himmlfahrt, Hennek «صعود هانيل إلى السهاء وهي تختلف اختلافاً تاماً عن أسلوبه السابق . فبين ظروف مقذعة ، في مستشفى قذرة ، جمعت حثالة برلين تنبع رؤيا غريبة تتحول فيها الحقيقة إلى

مثل ، وتختلف فيها العقائد المسيحية المعهودة بجو قصص الجان الذى نراه عند هانز أندرسون . ويحدث هذا الأثر عن طريق دخول فتاة صغيرة في هذا الجو التعس من المنبوذين ، ولقد أتى بها إلى هنا لتموت بعدما قاست ألوان العذاب الوحشى والإهمال من زوج أمها ذاك الرجل البليد الحس . وبينها هى نائمة على سريرها الصغير رأت رؤيا ـ والرؤيا التى شاهدتها هى بطبيعة الحال خليط مما خبرته وسمعته . فهناك الجنة والنار ، الشيطان والملائكة ، وقصر أمير الجان ، ونعيم الجنة . وفى الحقيقة أن هاوبتهان يستخدم هنا الطرق الرئيسية التى استخدمها سترندبرج فى مسرحياته الأخيرة ، هذا الطرق الرئيسية التى استخدمها سترندبرج فى مسرحياته الأخيرة ، هذا داخل المسرحية ذاتها .

وفى تلهفه على ألوان جديدة استطرد هاوبتهان بعد ذلك إلى ولوج ميدان المسرحية التاريخية بكتابة مسرحية « فلوريان جيير Floryan Geyer » ( ١٨٩٤ ) وهي مسرحية أخرى حاول فيها معالجة تاريخ الأجيال الماضية في جو واقعى فلقد ابتعدنا هنا كثيراً عن الأسلوب الرومانتيكي السابق ، واختفى الرونق الذي تتميز به مدرسة شيللر ، ليخلى السبيل لحوار ممتع ، حاول المؤلف أن يجعله تعبيراً صادقا وسليها من الناحية التاريخية في الوقت نفسه . كها أن معالجة الموضوع مختلفة كذلك . إن « فلوريان جيير » مسرحية اجتماعية تتخذ بطلها من فلاحي القرن السادس عشر وتعرض كثيراً من المشاعر الثورية .

ولقد شعر هاوبتهان بالخيبة والغضب عندما قابل الجمهور مسرحيته هذه أسوأ استقبال ، ولكن المدح الذى انهال عليه بعد مسرحيته التالية عن الجرس الغريق Die Versunkene Gloke ) عوضه تماما عها حدث . ويعود الأسلوب الرمزى في هذه المسرحية التي تستمد قوتها إلى حد

كبير من الطريقة التى تعكس بها آمال المؤلف ومخاوفه ، وإن كانت خلال هذا تكشف بطريقة غير مباشرة عن نقط ضعفه .

وفي الجرس الغريق ينعكس شعور المؤلف بالشك وعدم الطمأنينة عن طريق عرضه قصة تدور حول الجان ، ولقد حاول البعض تفسير هذه المسرحية على أنها توضح المشكلة العامة التي يواجهها الفنان في العصر الحديث : وإنني أفضل اعتبارها مسرحية تنطبق على شخصية هاوبتهان فحسب . وتبدأ حوادث المسرحية بمشهد يعرض لنا « راوتندلاين -Rauten فحسب . وتبدأ عوادث المسرحية بمشهد يعرض لنا « راوتندلاين الجن . ويخبرها أحدهم كيف أن بعض الناس كانوا يجرون جرساً كبيراً إلى الكنيسة ، ولكن ضل سعيهم إذ سرق الجرس وألقى في قاع بحيرة . وهنا يدخل ولكن ضل سعيهم إذ سرق الجرس وهو على وشك الإغهاء من شدة التعب هاينريش Heinrich صانع الجرس وهو على وشك الإغهاء من شدة التعب فتأخذ راوتندلاين بيده وتقول له : « إنك لم تعتد هذه المسالك الجبلية » .

إن بيتك

هناك فى الوادى ، حيث يسكن البشر الفانى ومثلك مثل صياد هوى من الصخرة يوما ما بينها يطارد طائراً بريا يقطن الجبال وأنت كذلك صعدت أكثر من اللازم . ولكن ذاك الرجل لم يكن يشبهك في طبيعته تماما .

ويبدأ تطور الرمزية من هذه النقطة . إن هاينريش فنان ، ولذا يمد ذراعيه متوسلا إلى عذراء الغابة هذه مناديا لها بأنها خياله . ولقد كان هاينريش متزوجا بهاجدة التي لم تكن تشاركه أحلامه وخياله . فعندما حملوه

على نقالة إلى سفح الجبل لم تبتهج إلا لنجاته ، فهى لاتدرك معنى ضياع الجرس بالنسبة لزوجها . ولذا فإنه عندما أخبرها أن عمله به عيوب وأن الجرس الذى يرقد الآن فى قاع البحيرة لم يكن مصنوعا للمرتفعات ، لم تشعر إلا بالحيرة ، بل بدت عاجزة عن تفهم معنى هذا . فهى تؤكد أنه جرس جميل ، ولكنها لاتستطيع فهم إصراره على أنه صنع للوادى وليس لقمم الجبال . وترق راوتندلاين لحاله فتنقذه من هذا اليأس الذى يشعر به ويذهب معها إلى الجبال ، ولكن قيود الوادى لا زالت تمسك به بشدة فيموت فى النهاية أثناء سماعه لأغنية جرس الشمس ولقد بعث هاوبتهان الحياة فى مشاهد هذه المسرحية الأخلاقية فأنقذها من أن تكون مملة . ورغم هذا فإن هذه المسرحية تبين مع الأسف فشله ، فالمطالب المتنوعة للوادى والجبل أقوى من أن تتصدى إليها روحه .

وبعد أن كتب مسرحيتين تافهتين إلجا Elga » ( ١٨٩٨ ) و «قصيدة رعوية Das Hirtenlied » ( ١٨٩٨ ) ، عاد مرة أخرى إلى الأسلوب الواقعى في مسرحية « ينتشل سائق العربة Fuhrmann Henschel » ( ١٨٩٨ ) وهي قصة كئيبة محزنة تتناول بالدراسة تحطيم نفس تفيض بالحيوية . فهنشل بطل المسرحية رجل كله حيوية وقوة وطيبة تأخذ منه زوجته عند وفاتها وعداً بألا يتزوج بعدها ، ولكن سرعان ما يقع في حبائل خادمة طموح تدعى « هان شيل Hanne Schal » أخذت تسومه ألوان القسوة والعذاب حتى دفعته إلى الانتحار . في هذه المسرحية قوة تكمن في قلة الحوادث ، كها أنها تستحوذ على إعجابنا بهدفها المباشر المحدد ، هذا على الرغم من أن العنف الذي يتميز به الألمان جعل الحركة المسرحية تصطبغ بكثير من الإرادة المفتعلة .

ونظراً لأن نفسه الهائمة لا تعرف لها قراراً ، نجده يعرج ثانية إلى عالم

الخيال في المسرحية التالية التي تسمى « شلوك وجو Schluk und Jau » وهي مسرحية تنكرية ساخرة يتخللها خمس فترات من الاستراحة وهي تطوير الموضوع الذي كان شائعاً على الدوام والذي استغله شكسبير في المشاهد التي يظهر فيها « كرستوفر سلاي Chritopher Sly » فجو وشلوك فلاح في مسرحية « ترويض النمرة Taming of the Shrew » فجو وشلوك فلاح وفلاحة حولها نبيل من النبلاء إلى أمير وأميرة . ويستطيع المؤلف عن طريق هذه القصة أن يناقش طبيعة الحياة مناقشة فلسفية وقد تأثر كثيراً من « الحياة حلم » « لكولديرون Calderon » . فعندما يعود جو إلى حالته الطبيعية لا يصدق تماما أن النعيم الذي كان يعيش فيه قد زال ، ثم رويداً رويداً تنجلي الحقيقة في ذهنه .

جو: نعم نعم هذا حق.

هذه ليست إلا خرقاً بالية .

كارل : كن راضياً أيها الرجل . إنك لم تكن إلا حالما .

حتى أناكما ترانى ، والأمير

وكل خدمه وصياديه . . .

كلنا نحلم ، وتأتى اللحظة لكل منا

سبع مرات في اليوم حين يقول:

أنت تستيقظ الآن وإنك لم تكن إلا في حلم قبل الآن . .

جو: وهكذا لم أكن إلا حالما في هذا الأمر ، حسنا حسنا إنك لا تقول حسنا ، فلتكن على اللعنة ! حسنا إذن ! هذه هي حقيقة الأمر ! كيف ؟ قل لى هذا : ألست مثله ؟ إن له معدة قوية . وأنا

أشبهه. وربها كنت أحسن منه . إن له عينين . حسنا . إننى لست أعمى ، على أى حال ألديه أربع معدات وست عيون ؟ إننى أنام جيدا وأشرب الويسكى . وأتنفس مثلها يفعل . ماذا ؟ ألست محقا فيها أقول ؟ أقول لك يا شلوك إننى أعلم أننى أمير وجو فى الوقت نفسه . تعال يا أخى . حتى إن كنت أميراً فسنذهب سوياً إلى الحانة ونجلس بين عامة الناس ونظهر خالص ودنا وتواضعنا .

#### \* \* \* \*

ويعود هاوبتهان مرة أخرى إلى الأسلوب الواقعى القاتم في مسرحية "ميخائيل كرامر Michael Kramer » (١٩٠٠) حيث تنتهى الحوادث بالانتحار أيضاً . وبطل هذه المسرحية معلم رسم يدرك أن المواهب لابد أن تصل إلى الأهداف المنشودة ويأمل عن طريق تشجيعه لإبنه من أن يخلق منه صورة ذلك الفنان الذى كان ينشده . وبكل أسف لم تستطع روح أرنولد أن تصل إلى هذا العلو المرموق ، فهو صبى ضعيف عديم الأثر يجعل من نفسه موضع السخرية بحبه لفتاة وضيعة وقحة ، تسمى ليزباوش وتدفعه سخرية زملائه وما لاقاه من عذاب في منزله إلى الانتحار تخلصاً من هذا الشقاء . وفي مسرحية " الديك الأحمر أو النار المستعرة الها المابقة . ويقابل فراو وولف بنا هاوبتهان مرة ثانية إلى جو ملهاة اللصوص السابقة . ويقابل فراو وولف في مسرحية " المعطف الفرو » شخصية فراو فيليتز Frau Fielitz » زوجة في مسرحية عجوز . ولكي تتابع نشاطها السابق يقر عزمها على إشعال النار في المنزل لكي تحصل على مبلغ ضخم من شركة التأمين . وفي هذه النار في المنزل لكي تحصل على مبلغ ضخم من شركة التأمين . وفي هذه الخالة تقع التهمة على ذاك الغبي الأبلة جوستاف راوخهاويت وتنجع فراو في إبعاد النظر عنها حتى النهاية . ولكن النهاية أشد مرارة من اللهجة في إبعاد النظر عنها حتى النهاية . ولكن النهاية أشد مرارة من اللهجة

الساخرة الضاحكة في مسرحية « المعطف الفرو » . فيصطبغ المشهد الأخير بجو من الحزن المرير عندما يبكى راوخهاويت ابنه وعندما ترحل هذه المرأة العجوز الخائنة عن محيط حياته .

وهذا التذبذب في تطور حياة هاوبتهان الفنية ( أو إن شئت سمه تلمس هذه الطرق الفنية بحثاً عن الطريقة المنشودة ) يتضح من الخليط العجيب من الأساليب في مسرحياته الثلاث التالية \_ هاينرش المسكين Der arme Heinrich » (۱۹۰۱) و « روز بیرند Rose Bernd » (۱۹۰۳) و احتی ببا ترقص Und Pippa tanzt » ( ١٩٠٦ ) . وترجع الأولى إلى أساطير العصور الوسطى فتسرد قصة فارس أصيب بالبرص ولا أمل لشفائه إلا إذا تبرعت عذراء بدمها له . وكانت أوتيجيب Ottegebe على استعداد للقيام بهذه التضحية . ولكنه يعود فيرفض هذا العرض من جانبها عندما يتبين حقيقة معناه . ونتيجة هذا تأتي معجزة فيشفى بأمر الله ويعود إلى سابق صحته ويتزوج أوتيجيب . وتمتلىء هذه المسرحية تماما بالمشاعر الرومانتيكية كما تمتليء مسرحية « روز بيرند » بالواقعية ، فلا نجد فيها إلا شقاء تاما وعنفاً مثيراً . " فروز بيرند " فتاة قروية على علاقة غرامية بأحد الملاك المجاورين يدعى كرستوفر فلام ولكنها تضطر بعد هذا إلى الخضوع لرغبة ذاك الحقير أرثر ستركمان Arthur Strekmann وتنكشف للملأ علاقاتها الغرامية الآثمة فتضع مولودا وتخنقه وتعترف بجريمتها . ولا نخرج من جو التشاؤم القاتم هذا إلا عند آخر كلمات خطيبها أوجت كيل إلى كونستابل البوليس « كم قاست هذه المرأة من عذاب . . » وتفصح هذه العبارة عن فيض من الشفقة والعطف . وتسير بنا مسرحية « حتى ببا ترقص » إلى المجال الرمزي . إن الفصل الأول واقعى لدرجة كافية بمشهده الصاخب في حانة « ويند » العتيقة ، ولكن سرعان ما نسير في ظلال المعنويات ، فتصبح ببا رمزا للجمال الذي ينشده مختلف الناس بمختلف الطرق. فهون Huhn العجوز يمثل الرجل البسيط الذي لا يراها إلا زوجة له فحسب ، ويريدها مدير المصنع مجرد لعبة يلهو بها ، بينها تميل هي إلى الفنان المنطوى على نفسه ميخائيل هلريجل وبينها الرجل الحكيم « وان » الذي وصف بأنه شخصية أسطورية ، يلمح جانباً من جوانب سرها المكنون . إن هذه مسرحية غريبة وليست بمسرحية جيدة على الأرجح : فالرموز سطحية وملفقة في نفس الوقت ، كها أن جو المسرحية واضح بطريقة سطحية في بعض الأجزاء وغامض بطريقة قاتمة في أجزاء أخرى .

وحقيقة الأمر هي أن هاوبتمان كان قد وصل في ذلك الوقت إلى نهاية قدرته الفنية الحقة ، وأصبح سعيه المشتت وراء الطرق الفنية بعد ذلك مجرد عبط عديم الأثر . فلا تثير مسرحيتا « عذاري بيوفسبرج Die Jungferm تغبط عديم الأثر . فلا تثير مسرحيتا « عذاري بيوفسبرج wom Bischofsberg » ( vom Bischofsberg » ( vom Bischofsberg » ( vom Bischofsberg » ( 19.4) ) إلا إهتهاما ضئيلا ، كها أن « جرايزلدا العرب ( 19.9) و العليم بطريقة مملة موضوعا ، وإن كان سخيفا في ذاته وبعيداً إلى حد كبير عن الذوق السليم ، إلا أنه أحدث أثرا عميقا على الخيال الرومانتيكي . وتلت هذه في عام ١٩١١ مسرحية مضطربة المعالم تسمى «الفيران متو وضيع ونغمة حزينة مقبضة . وينهي الانتحار حوادث المسرحية برلين في جو وضيع ونغمة حزينة مقبضة . وينهي الانتحار حوادث المسرحية كما ألفنا كثيرا في مسرحيات هاوبتمان وزخرت كثير من المشاهد بالفكاهة الواقعية المريرة وخاصة تلك المشاهد التي يبدو فيها هارو هاسنرويتر بها فيها من حيوية دفاقة . ورغم دقة حبكتها فالمسرحية توحي بذلك الأسلوب الحديث في فن الدراما حيث نجد عددا من الحبكات المسرحية المنفصة في سبيلها بلا رابط اللهم إلا تقارب الشخوص بعضها لبعض في

معیشتهم سکینة مجاورة فی منازل المدن . ینهی الانتحار کذلك حیاة بطل مسرحیة « هروب جبریل شیللینج Gabriel Schillings Fluchte » (۱۹۱۲ ) حیث یجد فنان نفسه بین شقی الرحی ـ بین مطالب زوجته ومطالب عشیقته .

ويلي ذلك خليط عادي من المسرحيات: مسرحية « المهرجان -Festspie Lin deutschen Reinen » ( ۱۹۱۳ ) و « قوس أوليس » ( ۱۹۱۶ ) و «أغنية الشتاء » ( ١٩١٧ ) و « المنقذ الأبيض » ( ١٩٢٠ ) ودورثي أوجرمان ( ١٩٢٦ ) و « القناع الأسود » ( ١٩٣٠ ) وهكذا حتى نصل إلى مسرحية « الرخت فون لشنشتين » ( ١٩٣٩ ) و « إيفيجينيا في دلفي » (١٩٤١) وقد تكون أهم هذه المسرحيات مسرحية « قوس أوليس » حيث يخلع هاوبتهان على البطل الهومري روحا حديثة فيصوره كرجل يخاف العودة إلى بلده حتى لا يصدم بنسيان أصدقائه له فيحرم من أوهامه . ومسرحية «هاملت في وتنبرج » ( ١٩٣٥ ) التي تحاول أن تصور الشاب الدانهاراكي في الجامعة قبل سماعه مباشرة بخبر موت والده ولأنه شاب ديموقراطي النظرة مثالي التفكير يتمتع ببعض المقدرة المسرحية التي مكنته من تأليف مسرحية حول حياة الملك كوفيتوا King Cophetwa فإن هاوبتهان صوره لنا بشكل يساعدنا على تصديق الأثر الذي أحدثته فيه هذه الصدمة القاسية التي أتت من عالم الواقع الخارجي وانصبت على نفسه . وكان له أصدقاء أمثال ابن جلدته هوراشيو والطالب الدانهاركي الشاب وولهلم والأرستقراطي الألماني بالثازار فون فلاخوس . كما كان من بين معارفه هذان الصعلوكان الوضيعان ياولوس وأخازيوس وذاك المهرج جون بدرو دي ليون . وفي الفصل الأول ينقذ هاملت فتاة غجرية جميلة تدعى حميدة فيقع في حبها ولكن يتبين بعد ذلك أنها امرأة خائنة لعوب من ذاك الصنف الذى يتميز به هاوبتهان . إن هذه المسرحية تثير فينا الاهتهام أكثر من استحواذها على مشاعرنا .

إن حياة هاويتهان الأدبية حتى بعد اعتناقه الفلسفة النازية آخر الأمر لترمز بشكل فريد إلى العبقرية الألمانية كلها . لقد تمتع بقدرة على الإبتكار وبإلهام يبرق نوره من آن إلى آخر ، ولكنا لا نجد أثراً في إنتاجه لهذه الرغبة العميقة في الوصول إلى أقصى غايات الكمال في أسلوب من الأساليب ، أو التمسك بأهداب نموذج فني واحد على طول الخط . إن المسرحية الألمانية في القرن التاسع عشر تتكون جلها من سلسلة من الأعمال الضخمة التي تحطم كيانها أو لم يكمل بعد ، وإن كان بعض هذه الأعمال قوى فذلك لأنه يستمد هذه القوة من العنف الذي تتسم به . إننا لا ننكر بأن هاوبتمان يتمتع بمواهب تؤهله للمقارنة بإبسن وسترندبرج . إلا أن الكمال الفني في الأول وعمق مشاعر الثاني لا تجد سبيلا للتعبير عنها في كتاباته ، كما أنه لا يقدم شيئاً ذا قيمة عوضاً عنها . ولا نكاد نجد بين مسرحياته شخصية تستحوذ على إعجابنا ، فالشخوص الطبية ضعيفة الشخصية بشكل يدعو للرثاء، والشخوص القوية فظة شرسة . ولا يسعنا إلا الثناء على نشاطه ومهارته وإن كنا نأسف لأنه لم يستخدم هذه المهارة وهذا النشاط في خلق شيء أكثر من هذا العالم الحزين الذي يسود مسرحياته الواقعية .. شيء أثبت دعامة من هذا العالم الهلامي الذي يسود مسرحياته الخيالية .



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

Billictheea Cllesundrina

# ألاردايس نيكول

أستاذ ومؤرخ مسرحى اسكتلندى ، من أعظم الذين كتبوا في تاريخ المسرح والدراما ، عمل أستاذا للغة الإنجليزية وآدابها في جامعات لندن وبرمنجهام ، كها عمل لفترة رئيسا لقسم الدراما بجامعة ييل الأمريكية ، حيث أنشأ أرشيفا ضخها للدراسات المسرحية يضم مواد بالغة القيمة والأهمية في هذا المجال ، ألف عددا كبيرا من الكتب الهامة عن الجوانب المختلفة للفنون المسرحية منها الأقنعة ، والتمثيل الصامت، مسرحية المعجزة ، ومن أهم كتبه الدراما الإنجليزية ، المسرح الإنجليزي وقراءات في الدراما الإنجليزية ، وضع مؤلفاً ضخها من جزأين عن الدراما في القرن التاسع عشر ١٨٥٠ ـ ١٩٠٠ من جزأين عن الدراما في القرن التاسع عشر ١٨٥٠ ـ ١٩٠٠ من العرام وتغطى في مجموعها تاريخ المسرح الإنجليزي منذ عصر عودة الملكية .

كان أيضا من كبار الدارسين لمسرح شكسبير وكان يرأس سنويا مؤتمراً لدراسى شكسبير في ستراتفورد أبون أفون أثناء المهرجان السنوى الذى يعقد في مسقط رأس الشاعر .

رأس تحرير حوليات شكسبير التى تصدر عن جامعة برمنجهام ، وقد أسس فى تلك الجامعة مركزا هاما لدراسات شكسبير ، ظل يؤلف عن المسرح حتى وفاته وكان يرأس جمعية البحوث المسرحية منذ ١٩٥٨ ، زار جامعة القاهرة فى أوائل الخمسينات